# عكايات الغريب

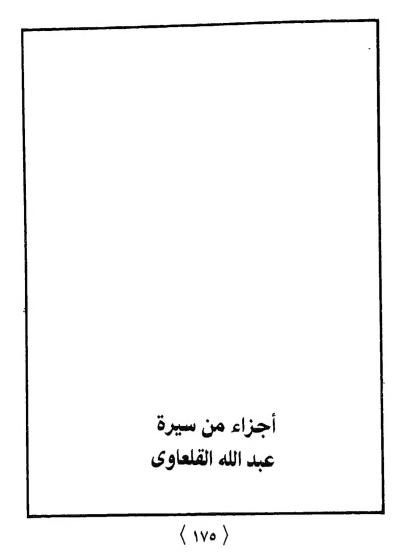

## « تقرير عام عن الأعمال القتالية للمجموعة السابعة »

. من المعروف أن جميع من تحدثوا عن هذه المجموعة أطلقوا عليها اسم « مجموعة القلعاوى » بل إن المتخصصين ، ومنهم بعض قادة الوحدات والقطاعات التي عملت من خلالها المجموعة ، وطيارو الهيلوكبتر الذين اشتركوا في نقل الرجال ، كلهم لم يستخدموا الاسم الرسمى عند حديثهم عنها ، لهذا فإننا غيل إلى الأخذ بتلك التسمية التلقائية التي رددها المواطنون أيضا . فأعمال المجموعة لا قت صدى من نوع خاص بينهم بغض النظر عن الاسم الرسمى المستعمل في المكاتبات السرية وخطابات الشئون الإدارية بوكها تفيد مصادرنا في الأرض المحتلة السرية وخطابات الشئون الإدارية بوكها تفيد مصادرنا في الأرض المحتلة معلوماته حول المجموعة مضطربة جدا ، لم ترق إلى مستوى اليقين من وجهة نظره ، ويرجع هذا الى أسباب عديدة ليس هذا مجال تفصيلها ، لقد اسمت الأعمال القتالية مجلامح خاصة وحتى نستطيع الإلمام بطبيعتها لا بد من إشارة أولية إلى مسرح العمليات .

#### ١ - نطاق العمليات

جرت العادة والقواعد العسكرية على تكليف كل وحدة مقاتلة بمهمة معينة يحدد لها إطار معين يضم أهدافا منتقاة للتعامل معها ، ينطبق هذا على كافة التشكيلات بدءاً من السرية إلى الفرقة إلى الجيش ، لكننالا نجد هذا منطبقا على مهام مجموعة القلعاوى ، يبدو قولنا واضحا من الحريطة الضخمة لمصر والبلاد المحيطة بها والتي نحتل حتى الآن بجدارا باكمله من غرفة القلعاوى ، صنعت هذه الحريطة من الجبس البارز الملون ، من غرفة القلعاوى ، صنعت هذه الحريطة من الجبس البارز الملون ، على عملية تمت ضد هدف ، توجد مجموعة أخرى من الدبابيس الخضراء يعنى عملية تمت ضد هدف ، توجد مجموعة أخرى من الدبابيس الخضراء وهذه تعنى أهدافا سوف تهاجم ، من الخريطة يتضح أن مسرح عمليات المجموعة سيناء كلها ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن عددا من أبرز الخبراء المحموعة سيناء كلها ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن عددا من أبرز الخبراء العسكريين الذين زاروا البلاد بعد الحرب وتوفرت لديهم بعض المعلومات العسكرية وإعجابا بالمجموعة ، ونورد فيها يلى تلك السطور التي كتبها الجنرال هان كريستيان ، رئيس معهد الدراسات الاستراتيجية والعسكرية ، الذي زارنا خلال الفترة القصيرة الماضية .

« . . يبدو واضحا أن تلك المجموعة من الرجال قد خلقت لنفسها قوانينها الخاصة ، إذ حطمت الكثير من القواعد العسكرية المتعارف

عليها ، ولـالأسف غـير متـاح الآن الاطـلاع عـلى ظــروف تكــوينهــا وعملها . . » .

ونقول إن مجموعة القلعاوي هاجمت أهدافا تقع في رأس محمد بأقصى الجنوب من سيناء . وأهدافا أخرى في بالوظة ورمانة شمال شبه الجزيرة ، في لسان التمساح ورأس العش ، وسدر ، وإيلات ، وعلى امتداد منطقة الخليج ويقول الذين عملوا مع القلعاوي إن الخليج لعبته ، وتتردد أقوال لم نذكرها كحقائق مفروغ منها ــ لأسباب عديدة ــ أنه قام بعديد من المهام في مناطق مختلفة من العالم ضد العدو الصهيوني ، ليست بالضرورة أعمال قتال ، إنها تضم مهام استطلاع وتعقب بعض العناصر المعادية ويوجد عدد من البرقيات لدى أسرته وصلت في الأسابيع التالية ليوم الجمعة ١٩ أكتوبر ١٩٧٣ ، من فدائيين فلسطينيين ، ومقاتلين من جنسيات محتلفة ، وقع بعضهم بالأحرف الأولى ، وإذا ما أتيح للمهتمين بسيرته مقابلة قـادة الوحدات الذين واجهوا العدو من رأس العش شمالا حتى مواقعنا المطلة على البحر الأحمر ، فإنهم سيسمعون قولا يتردد كثيرا « لقد مر القلعاوي من هنا » ، أي أنه إستخدم المنطقة التي يرابط فيها التشكيل كقاعدة انطلاق ، سيجدون أنه عبر في توقيتات مختلفة فمن نقطة معينة تقع في مواجهة لسان بحيرة التمساح عبر مع الرجال أربع مرات خلال فترة زمنية قصيرة ، عبر في الصباح ، في الغروب ، في الظهيرة ، في منتصف الليل ، أول ضوء وفي آخر ضوء ، ونظرا لأهمية شهادة هؤلاء القادة نورد فيها يلى بعضا بما قالوه ، ومعظم هذه الشهادات جمعها رجال القلعاوى على أشرطة كاسيت صغيرة بهدف الاحتفاظ بها كوثائق .

#### \* \* \*

يتحدث العقيد أركان حرب (م. أ. ع) قائد تشكيل مقاتل في منطقة البحر الأحمر .

... أتذكر هذا الوقت بدقة فالثوان والدقائق ذات أهمية خاصة ، بالضبط الساعة الثانية صباحا وخمس دقائق عندما وصل القلعاوى ورجاله ، الليل عندنا مختلف لا يوجد أى مصدر ضوء صناعى على بعد عشرات الكيلو مترات ، لا يبدو لا معاً إلا النجوم وضوؤ ها الخافت وعددها الكثير . كل شيء يعمق صوت الليل حتى صوت البحر الغامض عندما يصطدم بالشاطىء الصخرى ويرتد عنه ، يجوى تحذيرا . هنا يكتسب الصوت الأدمى العادى أبعادا ودلالات ، إن تسعل فهذا يثير انتباه الكمائن والدوريات المتنقلة وجنود الملاحظة لهذا . . ( فترة صمت ) . . أوشك الآن أن أستعيد الأصوات المحدودة الخافتة التي صاحبت مجيء عبد الله عدد الرجال أكثر مما قدرت ، وقف صامنا ، لم يصدر أمرا بصوت عال ، يتحرك كل منهم وكأن ثمة إتصال خفي يشدهم

إليه ، كأنهم يقرأون في وقفته ، في استدارته ، في عقد يديه أمام صدره تعليمة أو أوامر معينة. ، أذكر وقع خطواتهم الخافتة ، يمسرون أمامي ، لا تبدو منهم تفاصيل إلا للحظات مارقة . يتجهون إلى القوارب الراقدة في البحر والظُّلام ، كأنهم يتجهون لقتال الليل نفسه ، يدخلون فيه . سمعت الكثير عن القلعاوى ، لم أره ، هو أقدم منى باربع دفعات كما أن مجال الخدمة الخاصة جعلني لا ألتقى به . لست أنا انما معظم زملاثي حتى زملاء دفعتي ، إذا ذكر أحدنا أنه رآه فيقترن هذا بعمل قتالي ، إذا رآه أحدنا فيتبادر إلى ذهنه خاطر لا يمكن نفيه . . الله ، إن القلعاوي ما زال يعيش ، في هذه الليلة وقفت على مسافة متر واحد من القلعاوي ، لم أساله عن المهمة التي سيقوم بها الآن لأن من طبيعة أعماله السرية ، أو الطرق التي يسلكها في الناحية الأخرى ، مهمتي محدودة تغطية الرجال أثناء الإبحار وتأمين عودتهم . . ( صمت ) أرى القلعاوي وكأنه أمامي ، عيناه تنظران في خط لا يحيد ، وجهه كان متطلعا إلى أعـلي باستمـرار حتى لو أطرق ، يبدو كأنه يقف دائم في وضع صفا ، حذاؤه جلدي ، ثيابه مشدودة إلى جسده ، سترته مليئة بحبوب عديدة . هـ ومصمم هذه الثياب ، تتسع لأكبر عدد من القنابل والذخيرة وأدوات القتال عندما اتجه إلى نقطة إلابحار لاحظت شابا قصيرا خفيف الحركة يتبعه . صوت المجاديف . هدوء السواد لا يكشف اتجاههم ، ثقل الليل ، لا فرق بين المياه والأرض . المادة واحدة فيها عدا رائحة البحر . أصغيت طويلا ، إبحارهم أضاف عمقا للظلام والليل . هناك فوق نقطة معينة ، في اتجاه محدد . . يتحرك القلعاوي . .

\* \* \*

نص محادثة لاسلكية جرت بين القلعاوى . . وأحد الضباط الكبار الذى وقف يتابع عملية للمجموعة من فوق الشاطىء الغربي للخليج ، تم تسجيل هذه المحادثة في ديسمبر ٦٩ . . فكت رموزها فيها بعد .

القلعاوي: مستمر..

الضابط : نشاط الطيران فوق المنطقة . . أفضل التقدم نحو مكان الإبحار .

القلعاوي : استطلاع الهدف ضروري . .

الضابط: انهى العملية.

القلعاوي : (صمت) .

الضابط : عديا عبد الله . . عبد الله . . سامح وليلي في انتظارك . .

( القلعاوي يغلق الجهاز . . )

\* \* \*

يتحدث المقاتل (ل) أحد رجال المجموعة :

بعد أن اختارني للعمل معه . وفي أول لقاءبه . قال إن هذه المجموعة سوف تحارب عدو مصر في كل مكان . وتلاحقه وتضربه ، الجميع هنا يقضون أيامهم إما استعدادا للقتال أو في حالة قتال فعلى . كل منهم جاء إلى الحياة ليقتل . طلب مني أن أحدثه عن نفسي . وفي البداية ظننت أنه يريد الالمام بالمعارك التي خضتها لكنه رفع ملفا أزرق ، قال إنه يضم أكثر · مما سأقول ، فهمت ، حدثته عن والدى . عن الخطابات التي أرسلها كل شهر إلى عيالى . ما اشتريته لهم في بداية أجازاتي ، حدثته عن انتظار أهلى عند الجسر ، عن رائحة الغيطان الليلية وراثحة الصحراء ، لون المساء فوق قريتنا الأصوات الليلية في الجبل ، مرور الهواء بين شقوق الصخر وتدحرج الحصى وما يتركه في النفس عواء ذئب ضال أو باحث عن فريسة ، تكلمت عن الساقية القديمة التي ركبتها طفلا ، ظننت عجلتها ضخمة جدا ، والبئر بلا نهاية ، بعد سنين كليا مررت بها أدهش وأنا أرى بثر طفولتي السحيقة مجرد حفرة ، حدثته عن رائحة الفول الأخضر وامتلاء الكوب حتى الحافة بالماء وصرير عجلات التىرام عند المنحنيات وحدود المدينة وأول امرأة نراها بعد عودتنا تمشى في الطرقات الآمنة ، الرجال فوق أسطح القطارات . وعشرات الصبية يركبون جرارا زراعيا . فلاحات حملن قصعات المؤنة وذهبن لبناء قاعدة صواريخ . صوت عجوز منهن

تقول ، « ما هو ده حيحوش البلاعنا » ، جندي يجلس القرفصاء فوق رمال الصحرء ، نفس جلسة أبي بجوار المصرف المجاور للزراعية ، لم يستوقفني ، لم يستفسر . لم يظلب إيضاحا ، لا . . . لم يصمت ، أذكر الموقف الآن فأذكر أنه بادلني الحُديث مع أنه لم يلفظ حرفا . تجعيدتان عند ركني فمه كأنه أصغى إلى خبر مؤثر . أوحزن قديم أو تساؤ ل محير أو حنين إلى مسقط رأسه . يقولون إن هاتين التجعيدتين ظهرتا بعد موت عاصم ، زميل دراسته . زميل الكلية ، مؤسس المجموعة معه وساعده الأيمن في كافة العمليات التي تمت حتى ذهابه في مياه الخليج . سمع صوت سقوط جسم في الماء ولم يسمع أحد صرخة أو استغاثة ، منذ هذا الحين اختفي عاصم ، كثيرا ما لمحته يقف عاقدا يديه ، أراه من بعد ولا أتبين ملامح وجهه . لكنني أثق من وجود هذا البحث في عينيه ، ربان يستطلع أرضا لم تظهر بعد ، يستمر واقفا لفترة ثم يستدير فجأة ، لا أستطيع أن أتخيله يمشى متسكعا في ميدان مزدحم ، يسافر إلى مصيف ، يدخن سيجارة أو نرجيلة بمقهى . كما عرفنا أن القلعاوى لم يحصل على أى أجازة ميدانية منذ عام ١٩٦٧ . مع أنه ينظم أجازاتنا بنفسه ، ويمنح من يسافر بعيدا يومين إضافيين حتى تكفى مدة السفر ، أقول الآن إنني عندما أفارق المجموعة متجها إلى بلدتي أشعر بخجل لأنني أسافر وأتركه . في أيام الجمعة يجيء مع سامح وليلي ، تعرفهما ويعرفان كلا منا باسمه ، بماذا يوحى لنا سامح ؟

أراه دائها كأنه رجل كبير صغير الحجم ، عندما جلسنا في صالة البيت . أضم شفتي بأسناني جاء ممسكا عددا من النياشين والأنواط وراح يقدمها إلى الحاضرين متحدثا عن المناسبة المرتبطة بمنح كل منها إلى القلعاوي الآن يتحدث كل منا إليهما بالتليفون مستفسرا عما إذا احتاجا إلى شيء ما ، أدير قرص التليفون متوقعا صوت القلعاوى وعندما يرد سامح أو ليلي أحاول أن أبدو ظريفًا ، يقولون إن القلعاوي يتصل بهما قبل خروجه إلى العدو لكن لم يره أحد يحدثهما . عندما يغلق الباب تبدو شظايا الضوء من خلال المساحات البيضاء التي بهتت من الطلاء الأزرق ، يطلب شايا ، دخلت عليه مرة . رأيته منبطحا فوق الأرض . حوله خرائط ، كتب مفتوحة لم تغلق ، مساطر أقلام ملونة ، أدوات هندسية ، شريط طويل من صور فوتوغرافية متعاقبة ربما التقطها بنفسه إذ إنه قام بتصوير بعض أهمداف العدو بمفرده . أنا لم أصحبه مع أن مهمتي القتالية تغطيته خلال الهجوم في الليل . في الصباح . في العصر . بمجرد انتهائه من وضع خطة العمل . تصبح مجرد أوراق جاهزة للتصديق عليها من قبل المستويات الأعلى . نراه يخرج من المكتب ، يتحدث إلى بعضنا ، يصعد التبة الرملية بسرعة ، يقود دراجة بخارية يلف بها أرض التدريب مرات ، ومرات . يدرك الرجال أن ثمة خطة اكتملت . لكل منهم دور محدد الآن . إن القلعاوي يبدو مرحا . خفيفًا . ربما صاح على أحمد الرجال بدون أية مقدمات يساله عن

أحواله ،! عن صحة أولاده ، مصاريف المدارس ، ربما استفسر عن أحوال أم مريضة بالسكر أو أب يعاني متاعب الشيخوخة . عن تفاصيل مشروع زواج تبطىء خطواته بسبب عدم الحصول على مسكن أو متاعب مع أهل العروس . في البداية يفاجأ المنضم إلى المجموعة حديثا بأسلوب القلعاوي المفاجيء . المباغت تماما كهجومه أو ظهوره فجأة وراء خطوط العدو ، اعتدناه ، يعرف كل شيء عنا ، أسهاء أطفالنا ،! عدد الأقساط التي يسددها كل منا ، بل قيل إنه يحدد دور كل منا طبقا للحالة النفسية للفرد . أثناء عبورنا المياه أو مشينا فوق الأرض هناك . برغم تباعـد المسافات بين الأفراد . فإن القلعاوي يتمثل الحالة النفسية التي عليها مقاتل الاستطلاع في المقدمة أو فوزي وحسان في أقصى المؤخرة تماما كـالقلب يدفع الدم إلى أقصى أطراف الجسم لكن هل يرى الدم أثناء وصوله إلى أطراف الأصابع ؟ كل مقاتل باتجاه الهدف كوحدة مستقلة . شعور يتملك بأن القلعاوي يراه . يدرك ما يتردد بين طيات نفسه ، يرصف الخوف ، دفقة الشجاعة . شجن ذكرى معينة . ماذا يجعلني مُثَمَّمُ الحُوف ، للمشى أياما ؟ أفني في قتال ، ماذا يجعلني أوقن أنني عشت بما يكفي ولو فقدت عمري فسوف أقبل هذا ببساطة ، أهو الوطن ، الحقد على العدو ، أو التاريخ الذي جعله القلعاوي مادة في برنامج تعليمنا ، أهي طريقة حديثه عن شهداء المجموعة وضرورة الثار لهم . يقول أحد زملائي . بعد

كل حديث للقلعاوي أشعر أنني ازددت ثقافة ووعيا . يقول القلعاوي باستمرار ، لابد من معرفة العالم ، هناك شيء مباشر يمكنني أن أشير إليه ، أمسكه بيدى ، أحسه ، أشعر بوقع نظراته . . له كيان وحركة ووجود . يمكنني القول إنني أفعل هذا لأثبت له أنني كفء ، انني عند حسن ظنه ولم يخطىء في اختياري مقاتلا إلى جواره . أرى القلعاوي أثناء سفري واقفا في خضرة الحقول ينظر إلى المجهول من خلال منظاره ، أراه بيننا فوق نقطة ما من سيناء . نفاجاً بهجوم مضاد . أتقدم منه . أقول له . . « يا أفندم . اسمح لى أن أحمى انسحابكم ، ، ! أقبل راضيا وأنا أعلم ما ينتظرني بعد عدد معين من الدقائق . قالوا عنه إنه محجب وأن من يقاتل معه لا يصاب وأن رجلا سودانيا عجوزا أعطاه حجابا وأن هذا الحجاب يحمله في مكان ما من ثيابه وأنه يمنع نفاذ الشظايا إلى جسده . لم أر الحجاب ، قيل إنه قادر على رؤية الرصاصة والشظية في مسارها أنه ينفذ بين الطلقة والطلقة . قالوا إنه عاش دائها بعقلية من يمر مرورا عابرا بالدنيا لهذا اندفع دائها في اتجاه الخطر . قال عنه البعض . « القلعاوي وش موت » . أراه صامتا كأنـه يطمئنني ، أسمع صوته دائما في أذني . وفي لحظات انتقالي من اليقظة إلى النوم كل ليلة . مع أنه لم يتحدث إلى كثيرا ، لا أذكر صوته غاضبا . غضبه صامت باتر ، لم يتحدث إلى كثيرا أنا أقرب الناس إليه في وضع الهجوم . لم يرتفع صوته في تمام الساعة الثانية عشرة والربع من ظهر الجمعة ١٩ أكتوبر . قال كلمة واحدة صداها متصل فى أذنى حتى الآن . واضح كالطلقة الكاشفة التى تجرح صدر الليل بلونها الأحمر .

« غطيني . . . . » . »

\* \* \*

نص حوار جرى بين اثنين من ضباط مخابرات العدو أمكن الحصول عليه . . . ونرى ضمه إلى مقتطفات السيرة لأهميته .

المكان : مقهى قديم بالشارع الرئيسي بمدينة العريش المحتلة .

التوقيت : الساعة السادسة بعد ظهر أحد أيام نوفمبر الأولى عام ١٩٧٣ .

ضابط (١) : إنني أميل إلى وضع الأمور في حجمها الطبيعي .

ضابط (٢) : ما أسهل هذا بعد وقوع حــدث كبير . . حــرب . . معركة . . الحقيقة تضيع تماما .

ضابط (١) : كنت ستقول شيئا . . ما هو ؟

ضابط (٢) : تبدو الحقائق شاحبة بعد انتهاء الحدث . .

ضابط (١) : حصولكم على جثته . أمر لا يقل أهمية عن موته .

ضابط (٢) : قلت إنه من السهل اقتراح كل شيء بعد انتهاء الموقف نفسه .

ضابط (١) : وددت لو تأملته حيا أوميتا . . في معلوماتك عنه هل تعرف كم عدد الساعات التي بإمكانه أن يمشيها ؟

ضابط (٢): توشك أن تردد بعض ما توهمه رجالنا الذين فرغناهم لقتله . . لا أعرف بالضبط قدرته على المشى . . بعضهم نسب إليه أمورا خارقة كقدرته على المشى أسبوعا متصلا في أصعب الأراضى . . ستقول لى قدرات الإنسان وإمكانياته . لكننى أحفظ . . أذكر عبارة رددها عدد من الأسرى أثناء استجوابهم . . قالوا إن ثقته بقدرات الإنسان لا حدود لها . وهذا أول شيء يقوله لمن يعمل معه .

ضابط (١): انتهى كل شيء الآن.

ضابط (٢) : ومازلت أقول . . إن الحقيقة لن تبدو كها كانت عليه أبدا . .

ضابط (١): ربما ..

\* \* \*

وعندما علم العقيد أركان حرب ( . ق ) بمشروع جمع سيرة عبد الله

القلعاوى . . طلب أجازة لمدة اثنتي عشرة ساعة ليقص حادثة معينة . . لهذا نوردها كنتيجة لإصراره . وربما تبدو في غير موضعها .

أنا مدين له بحياتي شهد النهاية والبداية . لم أره إلا مرة واحدة عندما حدث هذا منذ خمسة عشر عاما . اشتركت في دورية سير لاختراق منطقة وعـرة من الصحراء . أمـامنـا بـدأ اللون الأصفر لا نهائيـا . العـرض كالطول . نمشي . وخط السياء لنطبق على ثابت لا يتغير ، تجردنا من ثيابنا قطعة قطعة ، حاولنا حفر الرمال لندفن رءوسنا ، شربنا بولنا ، تشققت حلوقنا ،! الشمس كمصباح قوته ألف ألف وات لا يمكن الهرب منه ، لا يمكن اليقظة ولا النوم ، وكما قيل لنا إن القلعاوي الذي اشترك كعضوفي هيئة التحكيم أبدي قلقا . لم نقلق نحن . لم تتماسك أصابعه ثم تنفرج . لم ينقل ثقل جسدة من ساق إلى أخرى يقولون إن عينيه ثبتتا في اتجاه واحد مؤدي إلى بطن الصحراء . فجأة طلب من رئيس الهيئة السماح له بالاتجاه إلى عمق اللانهائية بحثا عن المفقودين. سط الخرائط. يقول الذين شهدوا الموقف إنه اختار أصعب الطرق الذي يتعامد على خط سير الطابون ، حمل بعض زمزميات المياه وعددا من القنابل الصوتية ، للأسف لم يحدثني عما لاقاه في الجبل والصحراء . ما أعرفه أنه مشى ساعات متصلة في درجة حرارة تقارب الأربعين وعلى مسافات معينة يفجر قنبلة حتى يلفت أتظارنا إلى أن هناك من يبحث عنا . وعندما سمعنا انفجار القنبلة تصايحنا ، وقفنا عرايا تماما ، بدا القلعاوى لنا كأنه يخرج من باب بيت ظليل مستفسرا عها جرى ؟ . قدم إلينا جرعات قليلة من الماء فى غطاء الزمزميات . جرعات لا تكفى لبل أفواهنا . تطلعنا بشراهة إلى الزمزميات المغطاة بقماش أصفر سميك . بدا حازما حتى أننا لم نفكر فى طلب المزيد تصور حالتنا ، الجوع ، الظمأ ، الإنهاك ، الخوف ،! مع هذا عدنا مع القلعاوى مشيا على أقدامنا . قبل وصوله بدا مستحيلا أن نخطو مترا واحدا ! مشينا سبع ساعات معه . لم نتوقف لحظة لم نقعد لم يشجعنا إنما بادلنا حديثا وديا عاديا ، بين الحين والآخر يقدم لنا قليلا من الماء فى عطاء الزمزمية المحدود . تحدث إلى الرجلين اللذين جاءا معه حديثا موجزا . للأسف لم أعرف من هما ولا أدرى مصيرهما الآن . تقدمنا القلعاوى بخطوات ،! كأن لغة خفية بينه وبين رمال الصحراء ووحشيتها . خلت الأرض من العلامات المميزة والكثبان ومع ذلك بدت خطواته راسخة في اتجاه اليمين واليسار وإلى الأمام . في الصعود والنزول ، خصمانا المشي معه ، كيف لا أدرى الآن . لم يشك أحدنا ، لم يقل لفظا ، احتملنا المشي معه ، كيف لا أدرى الآن . لم يشك أحدنا ، لم يقل لفظا ،

\* \* \*

توجهت اللجنة الخاصة بجمع السيرة إلى المقاتل (ك. ي) رئيس

عمليات المجموعة السابعة . طلبت منه كتابة فصل عن أراء القلعاوى العسكرية وانطباعاته عن الحياة والناس كها عرفها (ك. ى) الذى يعتبر من أوثق الناس صلة به . لكنه رفض تقديم أى معاونة . قال إن كثيرا من الفضوليين وكتاب القصص والصحفيين السطحيين سيتخذون من هذه المادة فرصة للكتابة عن القلعاوى ، ماذا سيقولون عنه ؟ إنه عاش بطلا ؟ إنه شجاع ؟ إنه قام بعبور القناة وسيناء أكثر من تسعين مرة . هل هذا ما يجب أن يقال عنه حقيقة ؟ ثم ينسون كل شيء . قال (ك . ى) أنه لن يشارك في استباحة دم أقرب الخلق إليه . قال إن القلعاوى يجب أن يذكر بطريقة أخرى أنه يعيش هنا \_ خبط صدره براحته \_ في رجال المجموعة . بطريقة أخرى أنه يعيش هنا \_ خبط صدره براحته \_ في رجال المجموعة . في كل من خدم معه ،! ليتعقب سيرته من يرغب . لكن (ك . ى): سوف يذكرها بما يليق بالقلعاوى ، لن يبوح بأى شيء لأى لجنة ، أو صحفى . .

## قسم به معلومات عن الأوسمة والنياشين:

في حجرة الاستقبال البسيطة بمنزل القلعاوى (يلاحظ بساطة الأثاث وخلو البيت من كل ما هو زائد عن الحاجة ) ويرجع البعض هذا إلى النظروف التى تم فيها زواج القلعاوى ، إذ إن أسرة زوجته عارضت الاقتران به . فاضطر إلى فرض الأمر الواقع عليهم ، تحمل القلعاوى كل تكاليف تكوين البيت ويبدو انه استكمل بعض الحاجبات خلال العام الماضى اذ توجد فواتير شراء ولاب كتب ، ورديو ضخم به بيك أب وتاريخ هذه الفواتير يعود إلى شهور خلت ، ويقول البعض الأخر إن البساطة ترجع إلى شخصية القلعاوى ، لم يره أحد يعتنى بالمظاهر . بل إنه البساطة ترجع إلى شخصية القلعاوى ، لم يره أحد يعتنى بالمظاهر . بل إنه لم يرتد هو أو امرأته أو عياله أى ثياب مستوردة . وعلق على هذا يوما فى حديثه إلى أحد أقاربه قائلا : إذ لم نرتدى نحن مصنوعاتنا الوطنية فمن حديثه إلى أحد أقاربه قائلا : إذ لم نرتدى نحن مصنوعاتنا الوطنية فمن النياشين والأنواط التى حصل عليها عبد الله بعد أسبوعين من ١٩ أكتوبر أخرجت السيدة ماجدة القلعاوى هذه البراءات والنياشين . وقضت ليلة أخرجت السيدة ماجدة القلعاوى هذه البراءات والنياشين . وقضت ليلة كاملة تعلقها بعناية ، تملأ فمها بالمسامير الصغيرة ثم تتناول واحدا وراء كاملة تعلقها بعناية ، تملأ فمها بالمسامير الصغيرة ثم تتناول واحدا وراء الأخر لتدقه برفق حتى لا توقظ سامح دليلى ، ويبدو أن ابنى القلعاوى عرفا الأخر لتدقه برفق حتى لا توقظ سامح دليلى ، ويبدو أن ابنى القلعاوى عرفا

الخبر فى هذه الليلة ، من الشابت أنه لم يرغب فى عرض هذه الأنواط والنياشين ولم يعلقها على صدره نظرا لارتدائه الأفرول باستمرار . لكن شوهد مرة يتجه لمقابلة أحد القادة الكبار ويعلق مجموعة من النياشين (تشخلل) على حد قول أحد زملائه الذى قال إن أى مقاتل يود لوحصل على وسام النجمة العسكرية مرة واحدة ، القلعاوى حصل عليه ثلاث مرات . ويمكن القول إنه لا يوجد مقاتل على امتداد تاريخ الجيش المصرى حصل على مثل هذه المجموعة ، فى هذه الليلة وضعت السيدة ماجدة غوذجا صغيرا لطائرة ميج ٢١ فوق منضدة صغيرة كتب عليه :

« إلى العميد أركان حرب عبد الله القلعاوى » .

إن عملية اقتحامكم للسان التمساح ، وتدميركم لمواقع صواريخ الهوك . . لمن العمليات التي سيذكرها التاريخ بالفخر والاعزاز .

مقاتل طيار زميلك ٦٩/٧/١٧

\* \* \*

« يتحدث العقيد صابر . . وهو أحد من شهدوا اقتحام القلعاوى للسان التمساح ومهاجمته قواعد صواريخ الهوك » .

بدأ القلعاوى مضطربا ، وعندما أعلن قراره قلت إن هذا جنون ، وقلت لرئيس عملياتي . .

« إن عودته إلى الضفة الشرقية أمر في غاية الخطورة . . » .

لكنه كها يقولون ، لا يقبل هذا أبدا ، وشاء حظى أن أشهد إحدى هذه اللحظات التي يتحدى فيها القلعاوى الخطر والموت ، لو جرح أحد رجاله لابد أن يعود به ، لو استشهد فلابد أن يقاتل حتى يعود بجثمانه ، ربما يفسر هذا ذلك القتال المر الذى خاضه رجال المجموعة السابعة جنوب الاسماعيلية ظهر الجمعة ١٩ أكتوبر . اندفع فى اتجاه القناة . رأسه عار فهو لم يرتد خوذة قط . الاندفاع الإنساني الأبدى فى اتجاه المصير المحدد . رفعنا درجة الاستعداد للدرجة القصوى ، وبدت السهاء بصفاء يوليو منبعا للهلاك ، اضطرب قارب المطاط قليلا ، جنح إلى الشمال امتارا ، ثم استقام فى اتجاه الضفة الشرقية . وقفزت سمكة ضخمة من الماء مرات . اختفت . كقبضة صارمة بدت كتلة الدخان الناتجة عن انفجار دانة الماون ، انبطح مع رجاله الأربعة الذين صحبوه ، قاموا ، تقدموا ، انفجرت دانات أخرى ، تجمد الدخان فى الفراغ . وسمعنا فى المدشم والخنادق والملاجىء صوتا عاليا نفذ عبر الشظايا . .

\_ يا سعيد . . يا سعيد . .

ينادى رجاله الجرحى ، كيف يصدر هذا الصوت المرتفع القوى من القلعاوى ، الهادىء ، المستكبن . . الذى لا يتحدث إلا همسا ، اختفى عن ابصارنا ، لم نر مصدر النداء . بدا قادما من الأرض والساتر الرملى . من عند خط السهاء المطبق على الأرض .

\* \* \*

ما أدلى به أحد مقاتلى المجموعة السابعة . . لم نذكر اسمه لأن زملاءه وصفوه بأنه « مطلوب » أى أن العدو وضع اسمه فى قائمة من يحاول الانتقام منهم . .

أنا عملت مع القلعاوى . أنا أحد الثلاثة الذين عاد بهم القلعاوى من لسان التمساح . حطوت معه فوق سيناء ، رأيته طيفا ليليا ، يخطو بلا حس يسمع ، يصدر أوامره بصمت ، يمشى الساعات الطوال فيخجل الواحد منا أن يصرخ بارهاق ، بتعب ، يتحمل . . يتحمل حتى يثبت له أنه جدير بالقتال إلى جواره أنا حاربت معه ،! هو أختارنى . اختارنا واحدا ، واحدا ، حاربنا معه إسرائيل . بعد فترة معه عرفنا عنه كل شيء ، عرفنا أن القلعاوى جاء إلى الدنيا ليقاتل . لم يتحدث الواحد منا إليه كثيرا ، لكن كل خروج معه يقربنا إليه مسافات ومسافات . أنا عبرت معه ستا وثمانين مرة ، سلكنا معه الأصعب دائها ، إذا اتجهنا إلى هدف

معاد فإن ثمة ثلاثة أو أربعة طرق تؤدي إليه ، نسلك نحن الـطريق التاسع ، قضينا معه الساعات الطوال فوق رمال سيناء لم يتقيد بتوقيتات ، كما يقولون إنه يندمج تماما في القتال ، يصبح ميلاده مع بدء العمليات ، لا مجال معه لاستدعاء التفـاصيل ، لـرفيق الصور ، معــه ينتفي الخوف القلق . ألم بتفاصيل الأرض التي نمر عليها ، أثناء عبورنا الخليج ، مياه البحر جزء من سواد الليل ، ينظر إلى النجوم ، إلى الماء ، يطلب تغيير الاتجاه عدة درجات ، يذهل الدليل بقدرته على اقتفاء الأثر أطلق أسهاء معينة على مناطق الصحراء المختلفة ، توجد الآن كراسة في درج مكتبه ـ (لم يدخله إنسان منذ الجمعة ١٩ أكتوبر) حتى تليفونه المباشر لم يستعمله أحد ، كثير ما سمعناه يرن ، أحدهم لم يعرف بعد ، في الأيام الأولى تكرر الرنين مرات ، تمضى الأيام ويقل حتى يصبح نادرا ، لم يرد أحد ، حتى هذا الرنين الذي بدد صمت فجر الثلاثاء الماضي ، صحبه اصرار ، ايقظ النيام منا ، لم يرد أحد ، وبدا صوته قادما من صمت الليل يذكر ( بعبد الله القلعاوي ) ـ في هذه الكراسة اسماء وعلامات اطلقها على الصخور والتلال ، اسهاء زعماء اقتطع صورهم من مجلات والصقها فوق ورق أسود مقوى ، أحمد عرابي ، سعد زغلول ،! محمد على باشا ، ابراهيم باشا ، أعرف أنه أطلق اسهاء ولديه وامرأته وشهداء المجموعة على بعض مناطق سيناء ، لو سألته عن شارع قصر النيل في وسط المدينة ربما أخطأ الرد ، ربما

لم يره إلا من نافذة سيارة ، رأيت القلعاوى يطوف بارض الطابور ، كأنه يمشى على حافة افريز مبنى ضخم ، يمشى محاذيا حديقة مزدحة بالأطفال والنساء والرجال والصراع والمرح ، كأنه يلامس أطراف موجات هدأ صخبها عند الشاطىء . أنا رأيته ينظر إلى السياء الليلية عند أطراف معسكرنا بالصحراء الوسطى ، أيستلهم ملامح خطة ؟ أيفكر في تطوير زناد سلاح بحيث يصبح أسرع بمقدار جزء من الثانية ، أيجهد نفسه ليفك أسرار وشوشات النجوم ، سمعته يقول ، النجوم للرمال وشوشة . . أعرف أنه نظم شعرا ، لكنني لم أقرأه ، لو فتحوا أدراج مكتبه ربما عثروا على بعض قصائده ، أحيانا رأيته أكثر مما أرى نفسى ، أحيانا بعدت به المسافات عنى غير أننى منذ 14 أكتوبريتيم ، أمشى بساق واحدة ، وأحرك ذراعا واحدة ، ربما أستعيد ما فقدته لو طرقت الأرض نفسها ، الدروب التي سلكتها معه فوق سيناء أقول . . من هنا مر القلعاوى غير أننى الأن أطرد الأسي عنى فأقول لكل من القاه ويلقاني . . أنا عملت معه . .

\*\*\*

ذكر بعض مشاهد متفرقة من حياة القلعاوى :

\* مطعم بميدان الحسين ،! الموائد مصفوفة فوق الرصيف ، تغرق المبانى فى الظلال ، عابرو الميدان يسرعون ، إنها اللحظات التي تسبق

مدفع الأفطار ، مائدة حولها سبعة أشخاص يتصدرهم القلعاوى ، ابتسامته هنا راضية ، تعكس راحة وكأن أمرا خطيرا تحقق وكأنه سيقضى عمره مجاورا للحسين . .

- \* يتأمل زعانف مطاط تستخدم في الغطس . .
- \* السبت ٦ أكتـوبـر ، يـديـر قـرص التليفـون . . مـاجـده . . مبروك . . الحرب قامت . .
- \* أمام بائع كتب قديمة اعتاد فرش بضاعته على سور مستشفى الولادة وسط المدينة في السهاء غمامات بنفسجية ، يقف البائع محييا ، يقول القلعاوى . « أهلا عم كامل . . » .
- \* على باب طائرة هيلوكبتر ، تطير على ارتفاع منخفض جدا ، تبدو بيوت المدينة ومع ضوء النهار الواهن يلمح القلعاوى ظل الطائرة فوق الاسطح والطرقات . عند نقطة معينة فوق المبانى تبدو على شفتيه نفس الابتسامة الموجزة الغامضة والتى قال البعض انها نتيجة تفجر ذكريات معينة ، بينها أكد آخرون انها ثمرة خواطر عابرة ربما تضمنت مرحا ، وفى الشهور الأولى من زواجه حارت السيدة ماجدة فى تفسيرها وسألته كثيرا عها يفكر فيه ، عندئذ تختفى تلك الابتسامة الدقيقة الموجزة ، واعتادتها أمرأته كأحد ملامحه .

منتصف ليلة الثامن عشر من اكتبوبر يقف أمام (س) بمركز
 العمليات

القلعاوى : هل يمكنني ان أوضح (س ) الموقف كها أرى واضح . .

القلعاؤى: لقد قلت ملاحظات ، وبرغم هذا سأقوم بها . . لم تسمع بقية الحوار تماما كها أن المقاتل (د) الذى رأى القلعاوى بعد خروجه مباشرة يؤكد أن الشعور الذى خرج به الى تلك العملية مخالف تماما لكافة العمليات التى قادها ، قال (د) أنه لا يستطيع وصفا لحالته بالضبط . لكنها تستدعى اليه حادثا بعيدامن طفولته ، إذ حدث أن خرجت أسرته للسفر الى بلدتهم وعند القطار راح شقيقه الاصفر محمد يشد ثوب والدته إلى الوراء كأنه يود الرجوع إلى البيت ، بمجرد وصولهم أصيب بمرض لا يدرى (د) حتى الآن طبيعته أو أسمه ، ما يذكره أن شيخا اسمه (أبو درية ) جاء مرات ليضع على جبهة شقيقه أحجبة مثلثة صغيرة ويقرأ الكثير من التعاويذ ، آخر صورة يذكرها لشقيقه رؤيته ملفوفا في أغطية وثياب من التعاويذ ، آخر صورة يذكرها لشقيقه رؤيته ملفوفا في أغطية وثياب عنولة تلت هذه الزيارة وأمه تقول : شعر محمد بما ينتظره ، عرف أنه لن طويلة تلت هذه الزيارة وأمه تقول : شعر محمد بما ينتظره ، عرف أنه لن يعود ، لو أننا رجعنا معه لعاش وبلغ الآن كذا من السنين . يثق (د) أن

القلعاوى استشهد نتيجة عملية التاسع عشر من اكتوبر . . عندما استدعتهم السيدة « ماجدة » لتعرف من كل مقاتل فى المجموعة السابعة تفاصيل الساعات واللحظات الأخيرة لزوجها ونوعية المشاعر التى ارتسمت على وجهه كاد ( د ) أن يقول لها ما يثق فيه ، ان القلعاوى خرج وهو يعرف بل موقن بما سيحدث أطرق ( د ) فكر فى صعود القلعاوى تبة الرمل . لو تأخر خطوة واحدة لا خطأته الشظية ، لو خطا الى الأمام لما نفذت اليه ، لو تبادل مكانه فى المقدمة مع مقاتل آخر . لو تأخر التوقيت دقائق لو اهتزت فوهة المدفع لحظة خروج الدائة ، لكن كها قبال أحد الرجال أن هذه الشظية انتظرت اللحظة المناسبة بعد أربع وتسعين عملية عبور واستطلاع وقتال . .

- \* قرب الاسماعيلية , يلمح رجلا عجوزا يسند ذقنه الى عصاه وامرأة شابة وطفلة ولحافا مطبقا وطشتا به موقد غازى . قال عبد المؤمن السائق . . لاجئون من القرى التى احتلها اليهود . . قرض القلعاوى أظافره .
- \* قبل خروجهم من القاهرة فى نهاية طريق. صلاح سالم ، فوق مساحة خضراء شبان يرتدون ثيابا كاكية . حولهم حقائب جلدية بعضها مفتوح ومقعد مما يستخدم فى الجلوس بالشرفات يدقون أوتادا خشبية تمهيدا لشد خيمة لم تفرد بعد ، هل رأى بينهم فتاة ترتدى الزى الأصفر ، فكر فى

ليلى ، عندما تبلغ الرابعة عشرة . . الخامسة عشرة . سيدعها تسافر بمفردها تكتشف مصر .

- قبل تبة الرمل ، يتقدم المقاتل (ك) يقف بجوار القلعاوى .
  - ــ دعني اتقدم إلى أعلى التبة .

يلتفت إليه عارى الرأس لم يرتد خوذت ه طوال عمره أبدا في كافة العمليات .

- \_ أرجع . .
- ــ سأتقدم أنا . . الموقف غير واضح . .
  - يقبض القلعاوي ما سورة الرشاش .
- ــ اسمع . . أنا لم أصدر إليك طلبا في صيغة الأمر أبدا . . . الآن أطلب منك أن تلتزم مكانك . . نفذ الأمر . .
- على مهل راح يتسلق التبة الرملية تتناثر ذرات رفيعة حول كعبية . .

#### \* \* \*

ورقة من ملف الخدمة . . تحرر فى ١٩٧٣/٧/٤ البيان التالى بالاصابات الناتجة عن القتال .

آثار طلق نارى بالساق اليمنى . التاريخ ١٩٦٥/١/٥ اليمن شظايا بالرأس ، التاريخ ١٩٦٧/٦/٧ ، رمانة . شظايا بالساق التاريخ ١٩٦٩/٤/١٩ ، الطور .

\* \* \*

### ذكر السيدة زوجته وبعض أحوالها :

حدث في ليلة الجمعة ١٩ أكتوبر أن نزلت السيدة ماجدة الهوارى . عبرت فناء البيت تنظر إلى الأمام . خطواتها منتظمة ، وقفت لحظة أمام مدخل البيت ورأت فتاة تحمل سلة يطل منها مقدمة أربعة أرغفة فينو وتمسك علبة زيت خضراء اللون عليها اسم أسد ، ورأت شابا يمسك يد صديقته ، ومرقت سيارة بداخلها خسة أشخاص يرتدون ثيابا بلدية ، وعلى مهل خطت قطة سوداء فوق جسدها بقعة بيضاء كبيرة . ولاحظت أن عمود النور المواجه للبيت به فتحة قرب قاعدته السفلى تطل منها أسلاك كهربائية عارية . وفكرت أنه من المكن أن تصعق هذه الأسلاك طفلا أو رجلا أوسيدة عمياء ، وعندما توقف التاكسي فتحت الباب بدون أن تنحيى ولو رآها أحد رجال المجموعة السابعة أو أحد زملاء القلعاوي في الكلية الحربية ، أو الذين عملوا معه في الصاعقة ، أو أحد الذين حابوا معه في بورسعيد واليمن وسيناء . لرأى نفس الطريقة التي يقدم بها

القلعاوي على ركوب سيارة . نظر السائق في المرآة المغلقة فوقه . سأل إلى أين !! « العباسية » ارتفع صوت المحرك . ولاحظت أضواء الشوارع الخافتة ، وفوق الأرصفة وخلف النوافذ المغلقة وفي الشرفات المهجورة يطل عبد الله القلعاوي هادئا على وجهه ابتسامته الآمنة كعطر الورد تصغي إلى مذاق حسه الهاديء . « لا تبكى » . حازم . باتر كطلقة لا يريدها أن تبكى . وهي لم تبك بل فكرت في لحظة خروج الألفاظ من شفتيها وهي تنهى الخبر إلى والدتها . تسألها عما يجب عمله مع الأولاد . فكرت ، أنهما بدا يوم أربعاء ، واليوم الجمعة ، البداية لحظة زيارتها لاخته منذ أربعة عشر عاما ، دخوله الهاديء إلى شرايينها ، هدوء عينيه الذي لم يتغير عند خروجه إلى عملية أو عودته من دورية . وعندما قبلها بعد لحظات من انجابها ليلي. الرؤية الأولى حوت كل شيء، ضمت كل التفاصيل التي تكشفت واحدة أثر الأخرى على امتداد أربع عشرة سنة ليلي عمر العلاقة . ليلي الآن صديقتها وسندها وليست ابنتها فقط وهي من ستتطلع إلى عينيها إذا ما طرق باب البيت غريب ، وهي من سترى في وقفتها وقفة عبد الله . تماما كوقوفه في الشرفة . أو أمام مدخل البيت ينتظر السيارة . ستحتضنها تدعوها إلى جوارها وتقول لها ، إن أباك سيتأخر ، لو طلبت ليلي وسامح رؤية التليفزيون أو سماع الراديو أو إحدى اسطوانـات عبد الله . فلن تمانع . هكذا يريد . توشك أن تلفظ اسمه الآن ، توشك أن تشم رائحته

أثناء عودته طويل اللحية ، يطلب قربة ماء ساخنة . فى بدايات الليل بعد أن يغادرها تصغى إلى صوت هيلوكبتر يعبر الليل والصمت والعمر . ترقب طمأنينة سامح وليلى . تخرج إلى الشرفة حتى فى أيام الشتاء ونزول المطر . تتدثر بالمعطف . ترقب اكتمال الليل ثم شحوبه وبدايات الفجر . تكاد تتابع العملية ، بعد نصف ساعة سيخطو هناك . هذه هى المرة الخمسون . الواحدة والخمسون .

لم يحك لها تفاصيلا . وقع خطواته هناك يتردد عبر ضلوعها الأربعة والعشرين . لا تذكر أنه قال لها « أحبك » . قبل زواجهها يستمر صمتهها لحظات . فجأة يقبض يدها كأنه جناح طائر غريب . تأمن وتستكين قال إن أيديها حملت عبء التعبير عن عواطفها زمنا ، نظرته إليها حلوة ، هادئة . فياضة لا ترجفها دانات . لا تجرحها شظايا . بعد عودته يتمدد بكامل ثيابه الكاكية . تستعيده من جديد . رجوعه كالولادة يبدو فرحا كالطفل . خلق شيئا جديدا . بعد رجوعه موفقا تدركها نفس هزة البداية قالت له أنها خافت الا يستمر الوهج بعد زواجها . أن يدركها ملل . ابتسم . لا يعيش الملل والخطر . قال أنه أكثر جرأة على مواجهة الخطر بعد حياتها تحت سقف واحد . تلملم أصابعه تستكين يده الليلية الضخمة . مع عودته تعيش سعادة دافقة . كان المفروض أن تحرم منه أن يخرج مع عودته تعيش سعادة دافقة . كان المفروض أن تحرم منه أن يخرج مع عودته يرجع أو لا يرجع ، السيدة ماجدة الهوارى الآن لا تبكى . تثق

أنه يرقبهـا من مكان خفى ، يـراها ، يـدرك رجفات قلبهـا ، عليم بما سيحدث لها غدا . يرى عمرها الآق ، الأن لن تبكي وسبل الأتصال بينها مقطوعة ، خلال الأيام المقبلة ستعبر هذا البطريق مرات . في نفس الاتجاه . في الاتجاه المقابل لن يصحبها . لن تجلس إلى جواره بينها تطل ليلي وسامح من النافذتين الخلفيتين ، ستعبره ليلي يتيمة عندما تصير طالبة . هل ستمر الهيلوكبتر في نفس الميعاد ؟ لن تنتظر ، تخشى لحظة تستيقظ فيها يملؤها يقين أنه يقف في الصالة . إنه أعد الشاي بنفسه . إذ تجلس إليه قد يبدى ملاحظة حول آخر لحظة ، حول بعض رجاله . أنهم ينتشرون حوله ولكنه في الظلام يبدو كرقائق المعدن المثبتة إلى أجهزة اليكترونية معقدة يتلقى ما يشعرون به أما هو فلا يبوح بآلامه قط . لا يزعج محبيه . عندما أصيب بشظايا في ساقه قرب مطار الطور ، مشى فوق الصخور ، عبر الخليج ضغط ألمه حتى وصل إلى معسكر الاقلاع . لم يقل آهة واحدة وضع يده بين أسنانه وراح بعضها ، يقتل الألم بالألم . أيام خطوبتهما بين الحيز والحين يهاجمه صداع غريب تعقبه فترة من الوقت تغيم الرؤية دائها حن عينيه حتى يصل إلى لحظة لا يرى ما يحيطة إلا بصعوبة عرفت فيها بعـد ضرورة اغلاق العينين عندئذ . لكنه ظل مفتوح الحدقتين دائــها . ينفي علامات الضيق من ملامحه . يستدير ليتناول قرصا أصفر . سألته . قال إنه صداع لكن أي صداع؟ تتراجع البيوت بسرعة ، عندما يتأخر أو يقضى ليلته فى المقر تتصل به حوالى الثالثة صباحا . ربما تبادلا كلمة أو كلمتين أما الآن لو أدارت الرقم فى نفس الميعاد الليلى المتأخر ، من يرد . من يجاوبها من . ؟ ستلتقى بكل من رفاقه تستجوبهم بدقة . تعيش من خلالهم لحظاته الأخيرة . آهته الأخيرة هل لفظها أم كتمها ؟ عندما تسألها أمها ستقول كها قال عبد المؤمن « مات ميتة نتمناها كلنا ، جاءت الشظية فى موضع القلب تماما » ، عندما تستفسر أمها عن الجثمان ستقول « رجالته جابوه » إذا نظرت أمها إلى عينيها الجافتين ، إلى نظراتها الحادة المستقيمة ستقول إن عبد الله علم كل من يجمل معه أنه لا حدود لقدرة الإنسان لما يكن أن يقدمه ، أن يحتمله . حتى الآلام الوعرة يمكن قهرها . شظايا فى الساق كانت أو فى صميم القلب لهذا لن تبكى قط . لن تدمع أبدا .

#### هامش أخير :

أجمع عدد كبير من مقاتلى المجموعة على أن القلعاوى يخرج فى كل عملية وهو يعلم احتمالات موته . لكنه فى العملية الأخيرة بدا موقنا من النتيجة . من الموت . هكذا تقول كل الدلائل . لهذا تم التوجه بسؤ ال الى (ك . ى) رئيس العمليات وأقرب الخلق إليه مع احترام رغبته فى عدم الادلاء بأية تفاصيل . قط يجيب بالنفى فيها أو الايجاب «كيف بدا القلعاوى تلك اللحظات التى واجه فيها (ك . ى) وطلب منه بصيغة الأمر لأول مرة عملا معا ان يلزم مكانه ولكن (ك . ى) عندما وجه إليه

السؤ ال بدا حزينا كأنه تقدم فى السن أعواما عن اللقاء السابق الذى تم معه منذ أسبوعين . لم يتكلم كثيرا لم يبد ساخطا . لكنه رفض الحديث رفضا باتا . .

1948

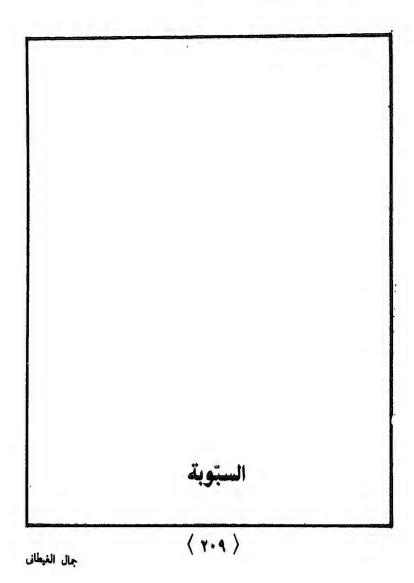

حدث ليلة الرابع والعشرين من ديسمبر ١٩٧٣ ، أن طارت شظية من دانة هاون ٨١ مللي اسرائيلية الصنع ، حد من اندافعها في الفراغ رقبة عويس السويسي فذبحته ، دفن على عجل بمقابر اعدت بسرعة غرب المدينة ، لم توضع فوق قبرة لوحة تحمل اسمه ، لم ترص حوله أحجار بشكل منتظم ، لم تغرس عصاه تحمل خوذة . لم يرتد عويس خوذة أبدا إذإنه لم يجند في صفوف الجيش ، لم يتسلم أي مهمات بعد انضمامه الى المقاومة اثناء الحصار ، حدث أن ارتدي خوذة مرة واحدة عندما جلس صباح يوم غائم الى جندي صعيدي بمقهى أبي رواش التي تهدم جزء كبير منها ، لم ير الجندي من قبل ، في تلك الأوقات يحدث كثيرا أن يجيء انسان منها ، لم ير الجندي من قبل ، في تلك الأوقات يحدث كثيرا أن يجيء انسان ويجلس بالمقهى . لا يطلب مشروبا ، لايسأله خليل الجرسون ذلك لأن الأقوات عزت جدا ، كوب الشاى نادر لقلة المياه وشدة الحاجة إليها ، رغيف العيش يأكله أكثر من شخص . خن عويس أن الجندي من الصعيد ، يتحدث دائها الى من يلفت نظره ، إلى من يجاوره فوق الرصيف ، أو في رقدة أمام مسجد أو فناء بيت قديم ، يبدأ بسؤال لا يتغير ، من أي بلدة أنت ؟

حول عینی الجندی ما یشبه رذاذ جیر مطفأ ، قال انه من البداری بدا غیر راغب فی الکلام إذ إنه عاد إلى اطراقته وكأن حوارا لم يتم ، أبدى عويس حماسا وكأنه عاش عمره ينتظر أى قادم من البدارى .

« البدارى ؟ أجدع ناس » ، أحنى الجندى رأسه شاكرا ، وجه نظراته إلى بيت قديم متهدم على الناحية الأخرى من الطريق . رصد عويس نظراته ، صاح موضحا أن هذا البيت دمر أثناء حرب الاستنزاف في غارة طيران ، عام ١٩٧٠ ، استشهد فيه موظف بهيئة قناة السويس اسمه رشاد أفندى ، لا يدرى متى احيل إلى المعاش فمنذ أن وعى وهو يرى رشاد أكندى محالا الى المعاش ، يجيىء يوميا الى المقهى ، ويجلس فوق الكرسي الذي يستريح عليه الجندى ، يشرب ثلاثة فناجين قهوة ، يسأل عم خليل ، هل وصلت رسائل ، حوالى الثانية عشرة يقوم متمهلا ، لا يخرج من بيته الا صباح اليوم التالى ، كل يوم أربعاء يطلى زجاج نوافذه ، باللون من بيته الا صباح اليوم التالى ، كل يوم أربعاء يطلى زجاج نوافذه ، باللون الأزرق ، مهها اشتد القصف لا ينزل ، لا يغادر بيته الا في ميعاده اليومى الأصباغ وعلب الورنيش بالفرشاة ، هز رأسه نفيا ، قام ، تابعه عويس ، بعد دخوله البيت بدقائق جاء الطيران ، وكأن الطيار اسقط قنبله بحبل ، الاعمار ، لكم بدا خلال حياته مستعصيا على الحديث ، حتى فى لحظات الأعمار ، لكم بدا خلال حياته مستعصيا على الحديث ، حتى فى لحظات الأعمار ، لكم بدا خلال حياته مستعصيا على الحديث ، حتى فى لحظات

قصف الطيران ، تتطاير شظايا اصوات قذائف المدفعية المضادة ، لم يتحرك قيل في السويس انه عند حدوث قصف يمكن مشاهدة سويسيين لا يفارقان مكانها ابدا ، لا ينزلان الى خندق ، لا يحتميان وراء ساتر ، انها رشاد افندى وعويس ، عويس يرى في الشوارع طوال الليل والنهار ، لا يدرى أحد ، هل معه بطاقة أم تهجير أم لا ؟ هل لديه بطاقة شخصية ؟ هل لدية شهادة ميلاد ؟ هل تلقى تعليا ؟ من سمح له بالبقاء بعد تهجير الأهالى ، يقول عويس انه عند تصنيف الأهالى تمهيدا لترحيلهم لم يمتلك أى مستند يتقدم به ، لم يذكر محافظة يرغب الذهاب اليها ، أو وظيفة ينقل اليها ، أو مهنة ليعان على الاستمرار بها ، يضحك عويس ، لو اصروا على ترحيله لوجد ألف وسيله يعود بها الى السويس ، يقول انه سعى كثيرا للالتحاق بعدد من الوظائف ، قدم الكثير من الخدمات لموظف منقول الى السويس على امل الحاقه فراشا بمديرية الصحة ، مسح حداء الموظف السويس على امل الحاقه فراشا بمديرية الصحة ، مسح حداء الموظف بهنا ، عندما باع الليمون اختار أكثر الثمر طراوة وامتلاء بالعصير ، نظف شقة الموظف يوميا ، غسل غياراته الداخلية .

رتب حقائبه عند السفر ، فجأة ابتعد تماما عن الأفندى ، صار ينزاه ماشيا على الرصيف فيعبر إلى الرصيف المقابل ، لم يعرف إنسان سر هذه الجفوة لم يهتم أحد بمناقشة الأمر لأن علاقات عويس وتصرفاته وكافة ما يقوم به لا يهم أحدا ، انه يظهر فجأة في ليالي السهر ، يصفق ،

يرقص ، يرفع الكرسى بأسنانه ، يقلد النشال والمقعد وضابط الأمن والكمسارى والقبطان ، آخر السهر لا يسأله أحد كيف سيمضى وإلى أين سيذهب؟ لم يصحب إنسانا إلى البيت .

لم يمتلك مفتاحا أبدا ، لم يحمل عنوانا ، كثيرا ما رقص وأدهش ، ويحدث أن يقوم الحاضرون لتناول عشائهم ولا يدعونه فيبقى مكانه لا يطلب ولا يسأل مع أن الجوع يقلق نومه المنتظر ، لم يشك الموظف الشاب لأى انسان ، لكنه شكا الى هذا الجندى من أولاد الحرام الذين لا يعرفون مقادير الناس ، قال ان الموطف عرض عليه الذهاب ليعمل خادما بأحدى الشقق بالقاهرة ، وعندما قال أنه لا يستطيع مفارقة السويس ، سخر منه وقال ، من يسمعك يظنك تمتلك العمارات والدكاكين ، قال ان لسانه لم يخاطب لسان الموظف بعد أن طلب منه البحث عن . . عن امرأة يقضى معها وقتا ، أكد عويس أنه لم يبح لانسان بحقيقة ما جرى ، تحدث الجندى عن البدارى ، أبدى عويس تجاوبا ، كأنه قضى عمره فى تلك البلدة البعيدة شرق النيل ، عدل الجندى وضع بندقيته سريعة الطلقات ، قال انه لا يخشى على أمه من الظروف ، انها قادرة على مجادلة الرجال والخروج الى السوق لتبيع المش القديم الذى تتقن عمله ، كها انه رفع المبلغ الذى تدخره إلى تسعة عشر جنيها خلال الأجازة عمله ، كها انه رفع المبلغ الذى تدخره إلى تسعة عشر جنيها خلال الأجازة

الأخيرة قبل الحرب ، يخاف عليها من القلق ، لم تصلها أي معلومات منه ، لم يصلها أنسان من طرفه ، يعرف حرقة الانتظار ، لا يدري متى سينتهى الحصار ، تحدث عن نشاط أمه عند عودته ، حركتها من الفرن إلى الكانون ، جلسة أول الليل تحت سقف السهاء التي تبدو من رحبة البيت ، قبل نومه تسأله ، هل يعوز حاجة ؟ قال عويس للجندي في ذلك اليوم انه لا يطيق النوم تحت سقف بيت اعتاد النوم والنجوم في عينيه ، لم يخرج من السويس أبدا ، لم ير مدنا غيرها ، بالتأكيد ولـد فيها ، أين بـالضبط ؟ لا يدرى ، رحلت عينا عويس إلى بعيد ، فجأة ضحك ، طلب من الجندي أن يعطيه الخوذة ليرتديها ، أحكم الحزام الجلدي حول ذقنه ، قال انها ثقيلة ، تساءل : هل تحمى من الشيظايا ؟ قيال الجندي ، لا شيء يحمى الانسان اذا حان أجله ، بعد لحظات قام الجندى ، افترقا على غير ميعاد ، عويس تحدث إلى الحمالين في القطارات ، إلى العاملين على عربات النقل ، إلى أقارب الصعايدة المقيمين بالجناين ، جنود المطافيء المنقولين إلى المدينة ، بعد الحرب كثيرا ما أصغى إلى هؤلاء الجنود الذين رأوا السويس لأول مرة ، بعد لقائه بالجندي صاحب الخوذة ، حاول تتبع ملامحه في المدينة المحاصرة ، لكن الوجوه اختلطت عليه ، يضيق عويس بالحصار ، الطرق على امتدادها مغلقة ، العربات داخل المدينة مها اسرعت تبدو وكأنها تمضى في حركة دائرية ، لأول مرة يأكل مع أشخاص

بعينهم ، أحمد الموظف بشركة البترول ، كفتة البمبوطي ، قناوي المصور ، الملازم الاسكندراني قائد المجموعة ، لم يحدث في حياة عويس أن أكل في طبق معين ، لم يجلس الى مائدة أو طبلية بعينها ، أكل فوق الأرصفة المواجهة لمحطة أوتوبيس الأربعين ، المقاهي الصغيرة ، كورنيش المدينة ، على شاطىء بور توفيق عندما سمح له قبل الحرب ببيع البيبسي كولا للمصيفين أكل ثمرات الطماطم وقطع الجبن على منديل قديم بني اللون طرز عليه حرف انجليزي تهرأت بعض الخيوط التي نسجته ، أعطاه له أحد قباطنة مراكب الصيد ، ذاق الفطائر عند ذهابه إلى المقابر أيام الأعياد ، لا أقارب له مدفونين هناك ، عادة يملأ منديله بكعكات وشطائر ثم يقرأ الفاتحة على أرواح بعض الراحلين ممن عرفهم بالمدينة ، بعضهم لم يبادله كلمة واحدة طيلة حياته كتوفيق بك الذي عمل مأمورا للسويس سنين طويلة وعرف عنه الطيبة وعدم الرغبة في ايذاء ضعفاء الناس ، يزور أكثر من جلس اليهم وهو الشيخ المرزوقي ، عاش ومأواه أضرحة الأولياء والمساجد وقضى خلوة طويلة بإحدى مغارات جبل عتاقة ، آمن عويس بأنه طواف يذكر اسم الله في البلاد ، قدم له خدماته حتى مات في المدينة بعد مرض قصير رفض خلاله الذهاب إلى أي مستشفى والاستعانة بأي طبيب بعد الحصار وانضمام عويس الى المقاومة لحظ الملازم اختفاءه أثناء مواعيد الوجبات ، قال قناوى المصور أن عُويس يأكل في أي مكان ، أبدى

الملازم اعتراضًا ، أن الطعام في المدينة قليل ، وربمــا يخجل عــويس من الجلوس معهم ويلقى صعوبة في الحصول على قوته ، في البداية ضاق عويس بجلوسه معهم ، خيل له أنهم ينظرون اليه خلسة ، انه يرتكب أخطاء لا تليق أو يأخذ أكثر من نصيبه ، في ثالث أيام تناوله الغذاء معهم نزل الى صمت المدينة حيث أعياه الحصار وصدا الخريف والنواصي التي لا ينتظر ظهور أطفال يلعبون عندها أو نساء يختلن في زينتهن ، توقف ، صاح بصوت عال ، « هذه الطريقة لن تنفع » ، انه يمضى الى نـوبات حراسته بانتظام ، لم يخلف تدريبا واحدا ، يسهر معهم الليالي التي يجب أن ينامها ، يصغى الى أصوات الليل ، إلى طلقات الرصاص الغامضة ، يتأمل أنصهار السواد لثوان بتأثير الفليرز ، يتابع القطط المارقة ، مرنة ، تذوب في السواد والخطر ، يحاول تفسير الأصوات الغامضة ، لكن أن يتناول الغذاء معهم فهذا يضايقه ، في المساء قبل ذهابه إلى وابور المياه سأله الملازم ، لماذا لا ينام مع الجماعة ؟ صمت ، لم يفكر أبدا في النوم معهم ، قال حزينا أنه ينام في أي مكان بالسويس ، قال الملازم هذا خطر ، ثم يجب النوم في مكان معروف ، ربما احتاجوا إليه ، ربما انهار فوقه أي بيت يأوي إليه عندئذ يتلاشى أثره ويضيع رجاه عويس أن ينام كيفها شاء ، المدينة كلها معروفة له كراحة يده بدا مستعدا للتنازل عن أي طلب آخر عدا ما يتعلق بنومه ، قال لقناوي أن ظهره لـو تمدد في مكان واحد ليلتين

متعاقبتين ينتابه ارق ويكبسه ضيق ، أرصفة المدينة أكلت من جسمه حتتا، في أعنف الاشتباكات شوهـ متمددا فـوق الأرصفة التي تقسم الطرقات وأمام أبواب العمارات ، حدث صيف عام ١٩٧٠ أن سقطت دانة على بعد أمتار منه ، بترت شظاياها شرفة بيت استظل بمدخله قال خليل الجرسون أن عويس محجب حدث أن آوى إلى شقه في بيت يطل على الخليج نام بمفرده في البيت كله ، جاء صاروخ كبير يمشي متمهلا في الهواء كالأوتوبيس ، نفذ من سطح البيت ومن الطابق الثالث ، والثاني ، ثم استقر في صالة الدور الأول سليها ومازال متمددا في نفس مكانه كرجل ميت ، لم ينفجر ، ولم يتهدم البيت ، لكثرة ما رأوه ناثما في الطرقات لا يحذره أحد إذا عوت صفارات الانذار ، ربما لعدم اهتمام إنسان به ، إذا احتاجه أحد وسأل عنه ، يقولون من الصعب العثور عليه ، لا مكان له ، ولا أقارب يمكن سؤ الهم عنه ، لكن لا تمضى ثوان ويظهر ، يرى قادما من منحني ، أو خارجًا من بيت مهجور متهدم ، يظهر متثائبًا ، يهرش ظهره ، أو يضحك ، كأنه يستجيب مقدما لأي مداعبة ، لم ير عويس يمشى متمهلا ، ممسكا ذراع امرأة ، لم يلمح مؤتنسا بأنثى ، لم تروعنه مغامرات ، كثيرا ما جلس بعد قيامه بعمل ما ، يطلق تنهيدة ثم ضحكة ، ربما عقد ذراعيه وأطرق برأسه ، قال بعض العابثين إنه عاشق لأمرأة فلاحة كالقمر من الجناين ، في كل مرة يصيح فيهم ، « اسكتوا » لم يهرول

مبتعدا ، فى ليلة ضيقوا عليه حتى أمسكه البعض محاولا تجريده من ثيابه اختفى اياما لا يعرف عددها ، غيابه لا يلفت النظر ، ذات صباح ظهر أمام مقهى أبى رواش ، بدا مجهدا ، شفتاه مقددتان ، زرقاوتان ، سأل عم خليل . .

# « أمسح لك المقهى وآخذ قرشا » ؟

الشتاء مضاعف في المدينة المهجورة ، البلاط يفح رطوبة تكاد ترى في الفراغ ، انحنى ممسكا الخيشة ، أغرق الماء البارد قدميه المتشققتين كشبكة من حفر ، عمل عويس في اشغال عديدة ، غسل الصحون في مطاعم السويس الفقيرة ، عمل حمالا الأجولة الفول ، صناديق السمك ، هرس الطعمية ، عمل في رصف الطريق الممتدحتي قرى الجناين لمدة أربعة أيام آخرها رفض المقاول أن يعطيه أجرا ، لم يكلفه أحد بالعمل ، ولم يدرج اسمه في الكشوف . لم يناقش ، جاء في نفس اليوم إلى صاحب طلمبة بنزين يدوية :

« هل أدير لك الطلمبة اليوم مقابل رغيف وباذنجان مقلي » ؟؟

لا يدرى أحد أين يضع صندوق مسح الأحذية ، يظهر ممسكا به أحيانا ، يمسح لزبون أو أثنين يختفى ليظهر ممسكا حزم فجل وجرجير ، أو قفص طماطم ، بعد إحكام الحصار وانقطاع شرايين الطرق وارتداد اليهود

عن السويس بدا هائجا ، يمشى مهددا الفراغ يعلن لكل من يقابله انه سينفذ بطريقة ما من هذا الحصار . دخل أحد المخابيء القريبة من ميني المحافظة ، صاح في المتواجدين داخله ، هل يصدق أحدكم أن السويس محاصرة ؟ قال له الحاج حسن السوداني موزع الصحف ، لماذا تبدو هائجا وأنت لم تخرج من السويس أبدا ولن تغادرها ، تعال وتطوع في المقاومة ، رأيتك تنقل صناديق الذخيرة عندما هاجموا البلد ، لا تنقصك الشجاعة ، تعال بدلا من طوافك كالنحلة ، بقت شفتاه مفتوحتان لحظات ، تذكر يوم أن حمل صناديق لم يتخيل طوال عمره انه سيحمل مثلها لثقلها ، أثناء جريه تحت مبنى المستشفى أطلت بعض المرضات ، زعقن ، قال عم خليل لعويس انهن يستنجدن به مع أن عددا كبيرا من الأهالي والجنود راح يعدو في اتجاهات متفرقة ، اسرع الخطى مرددا ، « لن يصلوا أبدا اليهن ، ، انتظم عويس في أحدى مجموعات المقاومة ، فوجئوا به يجيد أطلاق النار ، فك البندقية نصف الآلية أمامهم ، نظف الكلاشنكوف ، فكه وقام بتركيبه من جديد ، قال أنه اتقن هذا من صداقته لعديد من الجنود ، أبدى صبرا وجلدا ، في الليالي الباردة يقف مرتديا الأفرول الصيفي الذي ظهر به منذ انضمامه الى المقاومة ، اعتاد الناس رؤيته في ملابس الأخرين ، جاكت كاروه ، صديري بلدي ، قميص أفرنجي ، في شتاء أحد السنين ظهر بمعطف ثقيل طويل ، وقيل أنه عند نومه لا يلف جسمه به ، أنما يطبقه ويضعه تحت رأسه ، لم يتردد عند قيامه بأى مهمة ، عندما كلف باستطلاع موقع قريب للعدو قرب الهاويس ، خاض فى الطين عاريا ، قضى الليلة فى المجرى الضحل ، عاد يروى ما رآى ، ما سمع ، والملازم يدون ، يكتب ، فى هذا اليوم سأله الملازم عن عمره قال عويس أنه لا يدرى ، تطلع الى وجه الملازم أبن العشرينات ، بعد لحظة قال حضرتك من أى بلد ؟ ، فى تلك اللحظة مر قناوى المصور ، رآهما يجلسان أمام المقر ، الملازم يتحدث وعويس يصغى ، لم يعرف ما يدور بينها ، حدث فى اليوم التالى الموافق الرابع والعشرين من ديسمبر ١٩٧٣ أن طلب الملازم استدعاء عويس فورا لدفعه ناحية مبانى شركة شل ، حار أفراد المجموعة ، أبدى الملازم ضيقا ، ألم يطلب منه البقاء معهم فتوسطوا له حتى يدعه على راحته خرج قناوى متضايقا بعد أن وعد بالبحث عنه ، عند الناصية رآه قادما ، لا يتحرك فى فراغ الطريق غيره ، نفس الانحناءة التى توحى لمن يراه وكأنه على وشك الجرى .

« عويس » .

دهشة وجهه تمنحه براءة طفل ممزوجة بتعب .

« الملازم يطلبك فورا . . » .

و الآن؟».

۵ نعم . . » .

« لكنني ذاهب الى الجناين . . » .

هنا علا صوت الملازم الذي لحق بقناوي بعد خروجه . .

« هل جننت . . الجناين فيها عدو . . » .

ردد النظر حائرا بين قناوي والملازم ، في تلك اللحظة برق شيء ما في ذهن الملازم ، أدرك ما جعله يتحدث الى عويس طويلا ليلة أمس عن أخوته ، وأبيه ، وأمه ، والبيت ، وسريره الـذي لا يمس طالمـا بعد عن البيت ، وخروجه المسائي أيام الاجازة يجلس مع بعض أصحابه في مواجهة البحر صيفًا أو شتاء ، حدثه عن أصحابه ، وأوشك أن يحدثه عن حبيبته وعما يتبادلانه من أشواق في حدائق المنتزه ، في تلك اللحظة رأى فيه أكثر الناس الذين قـابلهم قدرة عـلى الاصغاء ، وبعث الأمـان ، وأحاسيس أخرى لم يدرك طبيعتها بالضبط ، لمح أيضا آثار العمر في الضوء الغروبي الشاحب والصمت المخيم كأنه التمهيد لضجيج آت لن ينته ، تساءل . . « ما الحكاية ؟ ».

قال عويس إن سبوبة لن تعوض في الطريق ، سيأتيه أحد الفلاحين بقفص طماطم وربطة فجل ، سيعطى المجموعة جزءاً ويبيع ما يتبقى ، قال إنها سبوبة لن تتاح لأحد ، والخضار قليل جدا .

ارجاً الملازم عدة أسئلة حول كيفية ذهابه ، كيف سيتلقى بهذا الفلاح ؟ كيف تم اتصالحها ؟ يبدو عويس سهلا ، بسيطا ، قادرا على اجتياز أصعب الأمور ، نظر إلى وقفته ، إلى انضغاطة كتفيه ، بهما هدة عمر بأكمله وتعب ، إلى رقة جلد الوجه المتعرض دائها لتقلب الهواء وتمدد الفراغ وانكماشه ، إلى تجعيدات حول العينين ، لسبب ما تذكر والده العجوز لحظة عودته من المدرسة ، يبدو أمر ما يجعل عويس قريبا غير ذلك الشعور المصاحب لسلوك الأهالى خلال الحهيار والذى جعلهم يتقابرون ، أكثر ، ، ينام الأصدقاء في أى بيت مفتوح ربما لا يعرفون صاحبه .

- « نحن نحتاج إليك يا عويس . . » .
- « لكن السبوبة يا حضرة الملازم . . » .
- « اختر اذن بين السبوبة . . أو الوطن . . » .

تصطدم قطعة معدنية غير مرئية بحاجز ما ، ينادى شخص فى مكان بعيد ، كالدوامة فى الأعماق أحدث الصمت صدى فى الفراغ ، يغرق الظل مداخل البيوت المحيطة ، النوافذ الخشبية المتربة ، لحظة من النهار الراحل تبعث صورا وروائح وأصواتا بعيدة نأت طويلا عن الذاكرة ، ينقل قناوى ثقل جسمه من ساق إلى أخرى ، يرفع عويس وجهه إنه عجوز ،

يهز رأسه هزتين موجزتين ، سريعتين ، صامتتين . .

« طيب يا سعادة الملازم . . اخترت الوطن . . » . أول مارس ١٩٧٦



### تاريخ عام

عرف أهالى حى الأربعين وحى زرب ، خضر أبو عطية بائعا للشاى ، يقف أمام النصبة الخشبية أو يتحرك بين الدكاكاكين والورش حاملا صينية كبيرة عليها الأكواب والفناجين ، بدأ عمله ومعه براد شاى أزرق وموقد ماركة بريموس ، ودستة أكواب زجاجية ، بعد زواجه من الست شمعة تمكن بمساعدة بعض الصالحين ، منهم الشيخ زكريا تاجر الخيش القديم الذى عطف على خضر لوجه الله اذ لم ينقطع عن رؤ يته فجر

كل يوم في مسجد سيدي الغريب أيام الشتاء وأيام الصيف ، عندما أتم بكر الابن الوحيـد لخضر الـرابعة أتم سعـدون النجار عمـل نصبة من الخشب ، مستطيلة ، الجزء الأسفل منها بضلفتين ، يضع داخله الشاى والسكر والأصناف الأخرى التي بدأ في إعدادها ، الكاكاو ، القرفة ، أما الجزء الأعلى فمبطن بالصفيح والقصدير الذي يبعد لهب الموقد عن الجسم الخشبي ، يتسع لثلاثة مواقد ، اثنان من الحجم الكبير والثالث صغير يعمل بالكحول لاعداد فناجين القهوة ، أعلى امتدت ثلاثة رفوف ، اثنان عليهما اكواب زجاجية مضلعة الحواف ، والثالث عليه فناجين قهـوة ، اشتهر شاى عم خضر في حي الاربعين ، حرص على تناوله اصحاب الدكاكين الصغيرة ، مطاعم الفول والطعمية والسمك المشوى ، ثم وقع حدث هام عندما قرر الحاج الدمياطي صاحب وكالة حبال السفن شرب الشاى من خضر ، بدلا من مقهى القابوطي ، قيل في سبب ذلك انه عندما شرب كوب الشاى صباح ذلك اليوم وجده مغليا ، عندئذ اقترح عليه وكيل اعماله تجربة شاى خضر الطازج دائها ، الخالى من التفل ، ابدى الحاج دهشة لوجود مثل ذلك الاخلاص في هذا النزمن الردىء الذي لا يعرف الانسان كيف يشرب كوبا من الشاى فيه ، ادى هذا الى تحول جميع العاملين بالورشةعن مقهى القابوطي القي هذا عبئا على خضر، الوكالة تستوعب شاى مقهى بأكمله حاول القابوطي مضايقة خضر ، لكن

بعض الأهالي واجهه بحزم ، قالوا له ان الأرزاق من عند الله ، اشترى خضر اكوابا جديدة ، كما اتقن تحويجة بن افضى إليه بسرها رجل مغربي وتقضى بإضافة حبهان وقرنفل وجوزة الطيب بمقادير معينة مما حبب هواة القهوة كثيرا ، ازدادت ساعات عمله من السادسة صباحا حتى الحادية عشرة مساء ، كما اتفق مع عبده النجار على صناعة دكة خشبيه تتسع لجلوس خمسة أشخاص ، حتى يستقبل زبائنه من سائقي عربات النقل ، والتاكسيات ، والعابرين ، يشربون الشـاى الذي عـرف به وتفـوح منه رائحة ذرات نعناع جاف أخضر ينثره بمهارة فوق الشاي ، عندما أتم ابنه بكر السادسة نصحه بعض الجيران بتدريبة على العمل معه ، يساعده ، يوصل له الطلبات ، لكنه ذهب به إلى مدرسة الأربعين الابتدائية تقدم بطلبين ، الأول يرجو فيـه الحاق ابنـه بالمـرحلة الابتدائيـة لبلوغه السن القانونية ، والثاني كتبه بعد نصيحه من باشكاتب المدرسة إبراهيم أفندي ، ويطِّلب فيه اعفاء ابنه من رسوم القيد وقدرها جنيها ونصف جنيه ، ارفق شهادة تثبت عوزه ، ورجا الباشكاتب الا يشعر بكر بأي علاقة تشير الى تقديمه تلك الشهادة ، استجاب الرجل الطيب ، ونادى اسم بكر بصوت عال من كشف الطلبه الذين سددوا المصاريف ايقن خضر أن كل ما يجيئه من رزق نصيب ولده ، مكافأه له على حسن نيته وصبره على تعليم بكر ، خاصة أن دعواته أثمرت ، لم يعرف عن بكرهوايته للعب الكرة ، او

ركوب الدرجات ، أو الذهاب إلى السينها ، كتب اسمه فى لوحة الشرف مرات ، رضى عنه المدرسون ، أهداه الناظر قلها ومسطرة ، فى الليل يسهر ، أمام الطبلية منحنيا ، لا ينام الا بعد الحاح امه حتى يقوم مستريحا من النوم ، وعندما انهى بكر دراسته الاعدادية حوالى عام ١٩٥٩ ، تمكن خضر من دفع جنيه واربعين قرشا إلى أبى غزاله الكهربائى مقابل مدسلك الى داخل الغرفة يضىء مصباحا يذاكر عليه بكر بدلا من لمبه الغاز . استوثق خضر ان التيار الكهربائى غير مسروق من أحد ، أو من أسلاك الحكومة ، كها اتخذ اجراء اخر لتوفير ظروف افضل لبكر منها نومه الى جوار امرأته فوق الأرض ، ونوم بكر فوق السرير حاول ايضا تجنيب ولده ما تصوره انه حرج ، لم يتردد كثيرا على المدرسه ، حتى لا يتضايق بكر يوماً اذا ما تشاجر مع زملائه وقالوا له . . يا ابن القهوجى . . مع إن كلمة قهوجى تطلق عليه تجاوزا لعدم عمله بمقهى ، كها تخلى منذ سنوات عن حمله بامتلاك مقهى لارتفاع التكاليف .

### حقائق لم يعرفها اقرب الناس

اثقل خضر هم دائم ، هو توفير مصروف البيت ، أشد ما كرهه مد اليد إلى الغير ، لكن الرعب يمتلكه إذ يتصور عودة بكر الى البيت بدون أن يجد باذنجانا مقليا أو طبقا من الفول أو بيضا ، تعامل خضر مع ثلاثة اشخاص السنى الخباز ، واباظه العجمى ، وعبد الهادى البقال ، كثيرا ما توقف ليتأمل المارة ، اعتاد معارفه صمته فلم يخمن أحد ما يداريه ، ينقبض قلبه إذ يرى البعض يحملون خضارا ولحها ، إذ تتجمع القروش فى ينقبض قلبه إذ يرى البعض يحملون خضارا ولحها ، إذ تتجمع القروش فى يده يطلب من بناويطى الحلاق الانتباه إلى النصبة ، يهدىء نار المواقد ، يسرع إلى البيت ، حدث أن عرضت امرأته الاستدانه من الست عطيات لكنه آبى ، ربما تشاجرت فى أى لحظة عندئذتعايرها بصوت عال ، بماذا سيشعر بكر ، حرص أيضاً ألا يلجأ الى اللحم الحى ، ويشمل السكر والشاى أو المبالغ المخصصة لشرائهها .

من الحقائق المجهولة أن « خضر » لجأ يوما الى الشيخ زكريا طلب اعارته جلبابا صوفيا ليوم واحد ، دعته المدرسة لحضور مجلس الآباء ، لم

يفكر أبدا في دعوة كهذه ، لا يمتلك جلبابا يصلح ، ذهابه الى المدرسة أقتصر على دفعه المصاريف ، يخشى لو أعطاها لبكر أن يخطفها أحد الأشرار ، لم يلتق الا بعلى افندى سكرتير المدرسة الذى يجيىء بعد الظهر ، يجلسان فوق الدكة ، يقدم اليه الشاى مجانا ، يتبادلان الاخبار ، يتحدثان عن تعديلات تنوى مصلحة التنظيم اجراءها . عن أعادة رصف الطريق المؤدية الى الميناء ، هل سيتم ذلك قبل موسم الحج القادم ؟ يتحدثان عن الأجانب الكثيرين المقيمين بفندق بلير ، لم يعرف بكر بأمر هذه الزيارات ، أصغى الشيخ زكريا ، قال إن لديه قال أن جلبابا لم يرتديه الا مرة واحدة ، مد يده الى صديريته أخرج محفظته الجلدية المرصعة بفصوص الألومنيوم ، مد الى خضر جنيهين ، أنه يعلم ما ستنتهى اليه هذه الاجتماعات ، سيطلبون منه تبرعا للمدرسة ، قال انه سيسترد كل ما قدمه بعد أن يعمل بكر ، فكر خضر أن يميل ليقبل يد الرجل .

ان معظم الثياب التي ارتداها خضر تلقاها كهبات ، في بيته الآن مقطف كبير يمتلىء بقمصان قديمة ، بنطلونات ، جلاليب كها يوجد ربطة ثياب عسكرية مربوطة بحزام جلدى عريض (قايش) . تخص جنديا نوبيا اسمه مرجان ، طلب منه أن يحفظها عنده يوم ١٩ فبراير ١٩٧٠ . خرج الى سيناء في دورية ولم يرجع . اعتبر مفقودا حتى الآن .

ان حقائق عديدة بقيت مجهولة ، معظم مشاويره قطعها مشيا حتى يوفر ثمن التذكرة ، لم يمارس الجنس حتى الزواج ولا بعد رحيل امرأته الأبدى ، لم يتطلع الى امرأة أخرى ، جاع يوما قبل زواجه وأثناء صعوده سقالات البناء المنصوبة حول عمارة جديدة حاملا صينية الشاى ، أوشك على السقوط لولا أنهم لحقوه ، أنواع الطعام التى أكلها لم تتعد أصنافا محدودة ، الفول ، الطعمية ، العدس ، الباذنجان المقبل والفلفل الرومى ، عندما يفرق نصيب امرأته وابنه من اللحم يأخذ لنفسه أقل القطع حجها ، السمينة أو ذات العرق المستعصية على المضغ ، لم يدفع قرشين ثمنا لزجاجة مياه غازية ، أحيانا ترى خلف أذنه سيجارة لكنه لم يدفع ثمن واحدة أبدا ، في أحد الأيام البعيدة أعطاه مقاول صعيدى علبة يدفع ثمن واحدة أبدا ، في أحد الأيام البعيدة أعطاه مقاول صعيدى علبة كاملة ماركة « هوليود » . لم يفك غلافها السيلوفان ، انما باعها إلى عبد الهادى البقال بأقل من ثمنها الحقيقي بثلاثة قروش .

#### التهجيس:

عندما طلب من خضر أن يملأ استمارات التهجير ، قال للموظف المختص إنه لم يعد له بلدة يمكنه اللجوء إليها ، إنه يعيش بمفرده في غرفة واحدة ، لا يضر إنسانا ، لا يخاف عليه أحد ، بل يخدم الجنود المذين ينتقلون من موقع إلى آخر عبر المدينة ، يجدون عنده كوبا من الشاى

الساخن ، لو نزل الجندي ولم يجد من يقدم إليه كوب شاي سيغتم ويحزن لمنظر البيوت المهجورة والمقاهي المغلقة ، قال إن النصبة لا تحتل حيـزا وطوال عمره لم يحرر له محضر شغل الطريق العام أو التسبب في زحام ، هذا قبل اضطراب الأحوال ، عندما كانت السويس تشغى بالخلق ، لم يقل خضر للموظف إن ابنه طبيب بالقاهرة ، ويمكن أن يساعده في الحصول على تصريح ، لم يقل أنه خصص ثلاثين كوبا من الشاي يقدمها الى الجنود ، لا يتقاضى ثمنها ، داعبه الجيران الباقون وأطلقوا عليها ، « مجهود حربي » ، فابتسم قائلا : « ما أنا حياتي كلها مجهود حربي ، جنود عديدون يفاجأون برفضه تقاضي مليها واحدا ، اعتاد جلوسهم حوله ، في البداية لم يبادلهم احاديثاً طويلة كعادته ، انما يخدمهم بنشاط عجيب ، يقدم اليهم الصينية بيديه المهتزتين ، إذ يلحظ بعضهم ذلك يقومون ، يتناولون الأكواب قبل وصوله اليهم ، يبتسم اذ يصغى إلى مداعباتهم الشابة ، في ذلك اليوم تحدث إلى بعضهم ، قال أنهم يريدون تهجيره ، بعد هذا العمر كله ، أن يفارق سيدى الغريب ، قال أحد الجنود انهم سيفتقدون شايه الطيب ، نظر إليه معاتبا ، كيف يفكر هذا الصعيدى الجدع في مفارقته للسويس؟ لا يستطيع تخيل نفسه مستيقظا في مكان آخر ، لا يرى النصبة كل صباح ، يفرغ قوالب السكر وأكياس الشاى في الأواني ، صحيح أن أحبابا كثيرين هجروا ، في لحظة خيل اليه أن مقصا هائلا يقطع حياة السويس جزءا ، جزءا ، ويرميها إلى المجهول . أحباب آخرون رحلوا أثناء القصف ، رحم الله الشيخ زكريا الذي ذبح بشظية بعد حريق الزيتية بيومين ، بدأت لحظات صمته تطول ، صحيح أنه لم يتحدث كثيرا أثناء عمله ، لكن وجودهم لم يفارقه ، في الدكاكين ، الوكالات ، الورش ، وقت العصارى وجلوس الزبائن فوق الدكمة ، وجردل الميـاه الـذي يرشـه بحذر وبطء حـول النصبة ، حـركة الشـارع ، إن معظم الدكاكين والوكالات مغلقة الآن ، أبواب المنازل مربوطة بسلاسل حديدية غليظة ، مع مضى الأيام اعتاد رواده الجدد بارهاقهم البادى ، وأحاديثهم المرتفعة ، وجلستهم المميزة إذ يطرقون ، يسندون ذقونهم الى راحات أياديهم ، يسرحون في الفراغ ، بنادقهم ورشاشاتهم بين سيقانهم كأطفال صغار ، أعمارهم المتقاربة تزيد عن عمر بكر عاما أو تنقص عامين ، اذا رأى أحدهم قادما يقوم نشيطا ، يولى وجهه ناحية النصبة ، يدفع كباس الموقد ، يكشف غطاء البراد الأزرق ، يغسل الأكواب مع أنه سبق أن غسلها أكثر من مرة يتبادلون أحاديثهم الخاصة ، يشارك بالاستماع ، عندما يقدم إلى كل منهم كوب الشاى يبرز من سطحه عود نعناع أخضر ، يصغى إلى آهة ارتياح بعد الرشفة الأولى ، « الله يا عم خضر » ، عندئذ يدير وجهه الصامت إليهم ، يتأمل الوجوه التي تشبه بعض ملامحها ابنه بكر ، يرق قلبه ، عبر السنين لم يجلس ساعة كاملة إلى بكر ، يعود في المساء ليجده نائما ، ويقوم مبكرا في الفجر فيمد الغطاء على جسد ابنه أو يعدل وضع الوسادة تحت رأسه ، يلفظ البسملة ، ينصرف اطمئن إلى تفوقه في المدرسة ، وعناية المرحومة بولدها ، عندما انتقـل للمدرسـة بالقـاهرة لم يسمع عنه خبرا يضايقه ، في الأجازة لم يسمح له بالاقتراب من النصبة أو مساعدته ، لم يعرف شيئا عن أصحاب ابنه ، الأماكن التي يرتادها ، لم يجحده لكنه تمني أن يريحه من هذه الوقفة التي انهكت عمره ، اقتطع ثلاثة جنيهات من مكافأة التفوق ، صار يرسلها شهريا مع سائق عربـة نقل سويسى ، يقوم السائق باعطاءالنقود إلى امرأته التي توصلهم الى أم بكر ، عندما عرف خضر بذلك أول شهر ، تمني لو أرسل الى ابنه يطلب منه ألا يفعل ، لكنه منذ فترة يشعر بتعب ، الشاي غال والسكر ، دعا له طويلا في مسجد سيدى الغريب ، لكنه بقى بعيدا بشكل ما عن ابنه بكر ، خلال فترات الدراسة فارغة أو ممتلئة ، لا يستطيع إغلاق النصبة يوما واحدا ، إنه في حاجة لكل قرش يأتيه حتى يأتي بأحسن الطعام لبكر أثناء بقائـه معهم ، حتى لو تفرغ له ، كيف سيمشيان معا ، لبكر أصحابه ، ورحلاته التي لا يعرف عنها شيئًا ، لا يبغى مضايقته عصر أحد الأيام فوجيء بابنه يمر أمام النصبة ، تلاقت عيونهما ، رفع خضر يده بـالتحية ، « تفضـل يا بك » ، نظر إليه بكر بدهشة ، لم يعلق ، انقبض قلب خضر ، نفس ايقاع كلماته الذي يخاطب به الموظفين المحترمين ، بعد رحيل المرحومة

وافتتاح بكر لعيادته مضت أيام عديدة بدون أن يلتقيا ، أول كل شهر تصله حوالة من بكر، يستبدلها من مكتب بريد الأربعين، يقول له الموظف « ربنا يخليه لك » ، تلك الجنيهات العشرة ما تبقى من بكر ، في لحظات اقتنع بأن هذا طبيعي ، أن بكر أصبح طبيبًا ، له زملاء محترمون وزميلات يرتدين المعاطف البيضاء ، ويعلقن السماعات الطبية ، كما أن شهرته واستقامته ذائعتان ، الناس تتوافد على عيادته بالدرب الأحمر جعل قيمة الكشف عشرة قروش في وقت ارتفع فيه سعر كل شي ، ليس من المعقول أن يشغل نفسه بأمور أبيه العجوز ، ثم أنه يقوم بالواجب ، لم ينسه شهرا واحدا ، إن صحته تساعده على الوقوف أمام النصبة والحديث إلى هؤلاء الجنود ، تساءل كثيرا ، لماذا لم يتكلم يوما مع بكر كم يتحدث اليهم ؟ مرجان النوبي قبل اختفائه حدثه عن خطيبته وعن همومه في جمع المهر ، وتخيله للبيت ، ونفقات العرس ، هل أسر إليه بكر بـأشواقـه تجاه فتـاة أحبها ، هل حدثه عن زميلاته اللاتي زاملهن في الجامعة ؟ رجب جندي المدفعية وصف له الطابق الثاني الذي شرع والده في بنائه ، عندما ينصرف كل مرة يطلب من عم خضر أن يدعو له ، أن يرضى عنه ، عندما يبدأ قصف المدفعية المتبادل يرفع يديـه طالبـا من الله حمايـة رجب ، قصف المدفعية يعنى عنده رجب ، اذاأغارت الطائرات على المواقع خارج المدينة فهي تقصد رجب ، كثيرا ما يلتفت الى بعض زبائنه الذين يصمتون فجأة

عند بدء الانفجارات يوميء قائلا « مدفع رجب اشتغل » ، تقسو ملامحه اذ يصغى الى شكوى منصور عامل المطبعة والمجند في سلاح المهندسين ، صاحب المطبعة رفض تقديم أي مساعدة إليه بعد تجنيده مع أنه خدمة سبع سنوات ، وعندما نزل أول أجازة رأى عاملا آخر مكانه ، أدركته دهشة ، يصف خضر الرجل بأنه حرامي ولن يبارك الله له في ماله أو مطبعته ، يتحدث بصيغة الجمع « نحن نجاهد ومن يضرنا لن يسامحه الله أبدأ ، ، يبدو منصور وكأنه قطعة منه ، ما لحقه من ضرر حاق به أيضاً ، إنه يسأل محمود الساعات عن والدته قبل أن يقدم اليه الشاى ، يقول محمود إن الضغط يرتفع أحيانا ولكن السكر يتزايد ولا منفذ منه الا الرجيم وهذا يحتاج الى نقود ، طبيب المستشفى في لا يراعى حاله عندما يقول لأمه . . . كلى ربع فرخة مسلوقة يوميا و . . . العين بصيرة واليد قصيرة ، يصمت قليلا ، يتساءل ، لماذا أصيبت أمه بالسكر وهو مرض يقولون إنه لا يصيب إلا الأغنياء ، قبل ابتعاد محمود يدخل ذراعه في السير الجلدي الذي يشد البندقية الى كتفه يقول برجاء عظيم ﴿ والنبي أدع لها في سيـدى الغريب يا عم خضر » ، في أحد الأيام بدا ساهما ، انتقل خضر الى جواره ، أحاط كتفيه بذراعه ، وهذا لم يفعله أبدا مع بكر ، قال محمود إنه وجد أمه منهكة في أجازته الأخيرة ، لكنها تماسكت ، نزلت السوق ، اشترت خضارا وطبخت له ، لم تشك صداعا أو وجعا ، في الليل سهرت تغسل ثيابه ،

قال محمود إنه يجلس ساعة بأكملها إلى أمه ، لا ينطقان حرفا ، لكن كلا منها يدرك تماماً أحوال الآخر ، ما يفكر فيه ، ما ينبغي قوله أو اخفاؤه ، قال ان الوقت لا يتسع لأطباء المستشفى ، قال محمود أنه يعرف طبيبا ابن حلال في مصر ، يحب الفقر ، قال محمود معاتبا ، هل نسيت يا عم خضر ، أمي في الاسكندرية وطبيبك في مصر؟ ، في تلك الأيام بدأ خضر وكأنه يعيش المدينة لأول مرة ، هجرة جيران العمر ومجيىء هؤ لاء الشباب بدل كل شيء '، خلال الفترات القصيرة التي قضوها معه ، ارتاح لأول مرة بعد عمر طويل من وقفته المستمرة أمام النصبة ، في لقاءات سريعة عرف عنهم أكثر مما عرفه عن الأسطى سيد الحلاق الذي جاوره سنوات ، يمضى محمود أو حسين أو سعيد جندي المظلات ولا يدري ، هل سيلتقي بهم مرة أخرى أو لا ؟ يبدون وكأنهم يحرصون على أن يتركوا لديه أكبر قدر من تفاصيل حياتهم وحاجاتهم الصغرى ، أثناء مرور بعضهم السريع بالسيارة يلقون اليه بخطابات يطلبون منه أن يرسلها من مكتب البريد، جاءه مرجان يوما بأكثر من عشرين خطابا ، كل مظروف لصق عليه طابع البريد ، بدأ مرجان متعجلا ، وحدته ستكلف بمهمة ربما غابوا فيها زمنا ، وزملاؤه لن يستطيعوا النزول في أجازة أو المرور العابر بالمدينة ، رجا عم خضر أن يرسل هذه الخطابات في نفس اليوم من مكتب البريد الرئيسي ، عد المظاريف ، أحضر جريدة قديمة لفهم بها ، مضى عبر حواري زرب ، الى شارع الشهداء ، عوت صفارات انذار الطيران ، لم يتوقف ، ترك النصبة مفتوحة ، فقط هدأ المواقد ، طلب من موظف البريد أن يحصى المظاريف ، انحني برأسه ينظر عبر الشباك الضيق يحاول متابعة العد ، عندما خرج من المكتب ابتل قلبه برضى ، لم يهتم كثيرا بانفجار مكتوم بعيد ، ولم ينتظر انطلاق صفارة الأمان ، إذ إن السويس لم تعرفها في تلك الأيام ؛ تدوى صفارات متقطعة فقط ، أما الأمان المتصل فلا محل له في المدينة أو في إيقاع حياتها ، أثناء اقترابه من النصبة حياة أربعة جنود وضابط شاب برتبة ملازم ، ابتسم ، قال تفضلوا . . . صاح أحدهم . . مجهود حـربي ؟، قال خضـر مشيرا بـأصبعه الى عينيـه . . « من دى . . ومن دى » ، لا يذكر انهم مروا به ، أو جلسوا عنده ، لكنـه ائتنس بهم ، أضحكوه بمرحهم ، اعتذر اليهم عن عدم وجود نعناع وقال انه سيمضى إلى الجناين ليشتري نعناعا أخضر ، في عصر اليوم مر به هريدي جندي البحرية الصعيدي ، لا يراه الا أثناء نزوله الأجازة ، أو عودته منها ، ربما لابتعاد موقعه ، قدم إليه لفافة صغيرة ، وقال ان امه ارسلتها خصيصا الى خضر عندما حكى لها عنه ، صاح خضر عندما رأى هريدي منصرفا ، تفضل شاى . . ابتسم هريدى ، سيأتي إليه بعد ستة وعشرين يوما عند عودته الى بلدته اذا قسم له الأجل ، قاطعة خضر ( بأذن الله ، ، سيشرب كوبين ، إحدهما مجهود حربي ، والآخر على حسابه ، في الليل يصغى خضر الى السويس ، إلى الطلقات المتقطعة ، سنين طويلة قضاها أمام النصبة لم يحاور مخلوقا ، صحيح أن أصحاب الدكاكين أحبوه وأثنوا على شايه ، وتصدوا لمن حاول مضايقته ، لكنه لا يذكر أنه تبادل معهم الحديث يوما لمدة دقائق ، بل انه خلال السنين العشر الأخيرة وصل إلى معرفة كاملة بأمزجتهم وأحوالهم ، يجيئه صبى المعلم فسدق ، يعرف أن المطلوب شاي على ماء أبيض مغلى ، يصيح الأسطى سيد الحلاق ، لا يوميء حتى برأسه ، فنجان قهوة مضبوطة من البن المحوج ، أثناء توصيله الطلبات يزعق عليه هذا أو ذاك ، واحد شاى يا عم خضر ، واحد قهوة يا عم خضر ، جنزبيل يا عم خضر ، يعرف لمن يعد الشاى الخفيف ولمن يضيف قدرا من اللبن ، حتى كمية الجنزبيل بدأ يشتريها طبقا لحاجة زبائنه عنده أربعة يشربون الجنزبيل يوميا ، عرف عنه صمته ، سعيه الهادىء في الطريق ، استجابته السريعة لما يطلب منه ، لم يحدث إلا نادرا أن قال له البعض « تأخرت يا خضر » ، لكنه لم يقف أمام دكان ، لم يجلس على مقعد في الوكالة ، لم يتحاور ، لم يشك إليه أحدهم ، لم يصغ ، في الطريق تصل الى أذنيه جملة عارضة يقولها أحد زبائنه يعرف أنه المقصود بها . . « هل ترى هذا . . انه يربي طبيبا . . ، ، ربما اضطربت خطاه خجـلا لكنه لا يتوقف ليعلق ، مع مرجان وكمال وسعيد ، معهم ضحك ، وتحدث ، وجلس على الدكة التي أعدها لراحة الناس ولم يقعد عليها يوما ، لأول مرة

تمتد أيد لتساعده في عمل المشاريب ويتقبل هذا راضيا ، بل إنه ترك لهم « العدة » كلها يوما وجلس يتفرج عليهم ، عندئذ قدم له محمود الاسكندراني كوبا من الشاي وقال ، أنت اليوم زبون وهذا الكوب مجهود حربي ، لم يفكر في الاستعانة بشخص ما ، راودته الفكرة أثناء دراسة بكر الثانوية ، أن يستخدم صبيا في توصيل الطلبات ويتفرغ للعمل أمام النصبة ، لكنه تساءل . . كم سأعطيه . . خمسة عشر قرشا أو ريالا ؟ بكر أولى به ، لأ حتمل قليلا ، إنه يرى كل شيء قضى بجواره سنوات لأول مرة ورواده الجدد حوله ، كيف سيمضى الوقت عليه في الهجرة ؟ بعد عمر قضاه واقفا هل يتحول إلى قعيد يتقاضى اعانة تهجير ؟ يعود إلى صحته ، تكف يده عن اذابة السكر وملء الأكواب؟ عندما ألح عليه الموظف، ضايقه ، اخبر سالم المزارع من كفر الشيخ وجندي المشاه ، وفكري الممثل الذي لا يكف عن ترديد . . « سمعت آخر نكتة ؟ » والشاويش عوض · المتطوع ، قال انه سيذهب إلى مصر ليكلم بعض ذوى النفوذ حتى يتوسطوا. له . . قال عوض ، وأين سنشرب شايك ؟ مـد خضر يـده مشيرا إلى النصبة ، قال ، عندكم السكر والشاى ، يكفى حتى أرجع ، ضحك فكرى . . النصبة كلها ستصبح مجهودا حربيا . .

#### حوادث عارضة :

أثناء جلوسه ببهو العيادة مرتديا جلبابا مكويا ، تذكر دخوله الليلي على بكر ، تأمله وجهه النائم ، كأن شخص روى له ما جرى ، سنوات كثيرة مرت ، قال لنفسه بكر ابن حـلال ولا ينساني ، تـابع دخـول المرضى وخروجهم ، يئز الجرس أزيزا مختصرا فيقوم التمورجي ، امرأة ترتدي ملاءة لف ، تحمل طفلا ، تدعو للطبيب أبن الناس ، تدرك خضر راحة ، يود مقابلة بكر بسرعه ، لو قال للتمورجي . . أنا . . سيدخله فورا ، ريما خرج بكر بنفسه مرتديا معطفه الأبيض ، نظارته ذات الإطار المعدني ، خضر يتأمل غرفة انتظار الرجال ، حجرة انتظار الحريم ، الحاجـز الأبيض ، منضلة مستديرة فوقها مجلات عديلة وصحف ، لا يعرف مق استأجر بكر هذه الشقة ؟ ماذا قال للتمورجي عندما اتفق معه على العمل ؟ ماذا يقول أبناء الحي عن ابنه ؟ كيف يجيبهم عند وصوله ، يقولون بارتياح . . الدكتور وصل . . شابة قصيرة القامة تدخل من الباب ، تحتضن كتبا ، تتملل من كتفها حقيبة قماش ، تموميء للتمورجي ، تقطم الصالة بسرعة ، يقطب خضر عينيه ، عطر خفيف سبح في الجو بعد عبورها الواثق السريم ، هل جاء في وقت غير مناسب ؟ لم تنتظر ، لحظ استياء على وجوه المنتظرين ، سمع امرأة تقول : « اصلها زمیلة . . ، ، من هذه ؟ تعرف عن بكر أكثر مما يعرف ، فرح ممزوج بخجل يدركه ، لماذا يتخيل بكر صغيرا دائها ؟

رجب محمود . .

يصيح التمورجي ، للحظة لم ينتبه ،

رجب محمود . .

ينتفض واقفا ، أبدى بكر دهشة صادقة ، احتج ، كيف يدخل باسم يجهل صاحبه وهو صاحب الفضل على كن هذه العيادة ؟ لم يدرك كيف يجيب خاصة عندما انتبه إلى وجود الفتاة ، ابتسم بكر . .

أبي . .

خطت نحوه . .

اهلا عمى . .

نظرتها إلى بكر موجزة ، اعتاد كل منها الأخر حتى ليفها بعضهما بدون الفاظ مسموعة .

الدكتورة صفاء زميلق . .

أو مأت ، مضت تزيح الستائر المسدلة على النافذة العريضة ، عادت ترتب بعض الكتب ، فتحت درجا واوشك كتفها أن يلامس بكر عندما

استدارت وراء المكتب قليلا ، تناولت قلها ، تعرف مواضع الأشياء كلها ، جلست فوق مقعد من الصاج الأبيض ، بدأت تكتب ، أدرك خضر حنينا إلى المرحومة ، تذكرها إذ تفتح عينيها بمجرد استيقاظه ، كأنها تدرك بحواسها متى ينتهى نومه ، تقوم ، تسبقه إلى إعداد الشاى والافطار ، إلى يديها إذ تدلكان ظهره عندما يشكو وجعا سببه وقفته اليومية الطويلة ، سأل بكر عن رجب محمود وهل يعرف شخصا بهذا الاسم ؟ قال خضر إنه جندى بالمدفعية ، صمت ، هل ارتفع صوته أكثر مما يجب ؟ أوشك أن يقول ، رجب يشرب عندى من شاى المجهود الحربي ، ليمسك لسانه ، يقول ، رجب يشرب عندى من شاى المجهود الحربي ، ليمسك لسانه ، قال بكر لصفاء إن والده يرفض مغادرة السبويس . أطرق خضر ، فلرات صفاء الجريئة نحوه ، قال إنهم يريدون منه مغادرة السويس . فوجىء بابنه يريدون تهجيره ، انه يرجو من بكر وساطة ما ليبقى ، قال خضر لنفسه إن طلبه الوساطة أمام صفاء سيرفع قدر بكر في عينيها ، فوجىء بابنه يقول . .

أنت يجب أن تبقى معى . . .

كيف؟ لم يدرك كيف؟ هل يناقشه أمام البنت؟ والسويس؟ هل من المناسب أن يتحدث عن النصبة ، وعن الشاى ، وعن الزبائن الدين أحبوه ، وائتمنه كل منهم على حاجة ما أو سر خاص ، أبدى بكر اصرارا وقال إنه يجب أن يستريح ، في الأيام التالية طاف خضر بالأولياء ، زار

الحسين ، صلى فيه المغرب ، والعشاء ، دعا أمام المرقد أن ينجى كل من يعرفهم أو لا يعرفهم ، بعد أن أغلق المسجد أبوابه دار حوله ، أو شك أن يجلس فوق الرصيف بجوار بعض الفلاحين ، تذكر أنه الآن في القاهرة ، ربما تصادف مرور بكر ، في ظهيرة أحد الأيام جلس فوق دكة مجاورة لنصبة شاى بالقرب من سيدى الشعراني ، سأل صاحبها عن سعر الكوب ، كم يبيع يوميا ، عندما لاحظ تساؤ لا صامتا قال انه صاحب نصبه شاى في السويس بعكس ما توقع أبدى الرجل تحفظا زائدا ، سأل بجفاء ، هل هاجرت من السويس ؟ هل ستفتتح نصبة هنا في مصر ؟ ، في البيت يرى أرهاق بكر وتعبه ، أثناء تناولها الشاي ، يسأل نفسه ، هل رشف الشاي بصوت مسموع ، لم يتبادلا أحاديث طويلة في الليالي التي يعود خلالها متأخرا ، أثناء النوم يتقلب بحذر شديـد ، ربما تسبب طقطقة السرير ازعاجا لبكر الذي ينام في الحجرة المجاورة ، يستيقظ كثيرا ليسأل نفسه ، هل ارتفع شخيره ؟ في الصباح يكتم سعالا ، يبدو النهار المقبل غريبا ، ماذا سيفعل ، ماذا سيقوم به بعد خروج بكر ؟ يدور حول نفسه أثناء مشيه في الطرقات ، يتأمل وجوه المارة ، يتابع ايقاع المشي السريع للناس ، كأنه يرتدى ثوبا به رائحة عرق الغير، افتقد الترقب الليلي اذ تهدر مدفعية رجب طويلا ، تدرك المدينة أن رجالا عبروا في دورية إلى الشرق ، في معظم الاحوال لا يخطئون ، يصدر البلاغ ، يردد الراديو ، عبرت قوة من رجالنا

شمال بور توفيق . . أو جنوب حوض الدرس قال لمرجان أنه يود العبور معهم ، قال مرجان ضاحكا قبل إختفائه . . سيحدث يوما يا عم خضر . . تمنى لو عاش حتى يرى هذا اليوم ، قال إنه سيحمل كل ما فى النصبة ويوزعه هناك على الرجال ، كل ما لديه سيصبح مجهودا حربيا ، ماذا لو جرى ذلك أثناء بقائه هنا ، بين كتب بكر ، وأوراقه ، وأدراجه المغلقة ، جاكتاته الأنيقة ، ماذا لو ذهب الجدعان كلهم إلى الشرق ، وهو هنا لا يدرى شيئا عن أرقام التليفونات التى يديرها بكر ؟ المواصلات التى يركبها ، أصدقائه ؟

### حوادث تمهيدية

لم يقل خضر لأحد كيف حصل على تصريح بالاقامة ! لم يتغير شيء سوى موقع النصبة ، نقلها رجب وثابت وكمال أثناء غيابه من تحت الرصيف إلى مدخل البيت خوفا من عربات النقل المسرعة ، لم يغير موقع شرفته ، باستطاعته أن يأوى إلى أى شقة فى البيت الذى خلا تماما ، لم ينزل إلى الطوابق السفلى ، أحيانا يستضيف أحد الجنود الذين لم يلحقوا بآخر أوتوبيس ، قد يترك الجندى جزءا من متاعه ، فى حجرته بطاطين رمادية ، وقائب سفر ، سترات مدنية ، يضحك فكرى قائللا إن سر عم رجب باتع ، جميع البيوت المحيطة به إما تهدمت أو جرحتها الشظايا ، أما البيت الذى يسكنه فلم يمس ، خلال تلك الشهور علم الجنود بابنه الطبيب ،

يوما سأله لطفى المنياوى مداعبا « الولد يقوم بالواجب يا عم خضر » ، نظر إليه خضر معاتبا ، قال إن بكر ابن حلال ، يراعيه ، يرسل إليه ما يكفيه ، عندما زاره فى مصر وأقام عنده ترك له غرفته لينام بها ، مضى معه إلى حديقة الحيوانات ، والأولياء ، أغلق عيادته ليقيم معه ، يستفسرعن أدق أحواله ، يسكت خضر قليلا ، يطلب من الله أن يساعه ، هل من المعقول أن يشوه سمعة بكر بلسانه ؟ ، ثم يسأل محدثه ، الن يأتي الفرج قريبا ، والفرج في لغته ولغنة الرجال يعنى بدء الحرب ، إن كثيرا من الجنود عيبونه ، « والله عايزين نخلص يا عم خضر . . ربنا يسهلها » .

# مشهد أخير

# الساعة ٦٠٠ ، صباح الأحد ٧ أكتوبر

طوال الليل لم ينم ، لم يغمض له جفن ، ليس بسبب الانفجارات التى لم تهدأ ولم يعهد مثلها من قبل ، نزل من الحجرة ، أصغى إلى الراديو مع بعض رجال المقاومة ، لكن نبضا خفيا بدأ يسرى فى المدينة ، كأنها رحم يستقبل أول إشارات الجنين ، نبض يوحى بكل ما يتم فى الظلام ، فى الشرق ، قال للرجال إنه مع النهار لن يبقى دقيقة واحدة فى السويس ، قال أنه سيذهب الى الشرق وراء الجدعان موفيا نذرا قطعة على نفسه أمام عزيز غال اسمه مرجان اختفى منذ ثلاث سنوات .

مع أول ضوء احتوى النصبة بعينيه ، فى فمه مذاق صباحى جديد ، انفجارات متتابعة ، متتالية ، من كل الأنواع ، صاح رجل فى مكان قريب :

« والله زمن يا صالح . . » .

هدير بعيد ، يتذكر بسرعة ذهابه إلى بكر أثناء امتحان الشهادة الاعدادية حاملا لفافة ورق بها رغيف وقطعتى لحم ليأكلها في الفسحة الفاصلة بين فترق الامتحان ، تناول الجردل الفارغ المخصص لغسيل الأكواب ، وضع موقد البريموس رفيق العمر ، هزه قليلا ، تأكد من امتلائه بالكيروسين ، أثناء اشتعاله يدرك الخلل الطارىء من صوت النيران ، لف جميع الاكواب الزجاجية في جريدة قديمة ، كل السكر ، كل الشاى ، لم ينس حتى أوراق النعناع الجافة ، أين الملاعق ، لن يدع أحدا يذيب السكر ، لا وقت لديهم .

قطع شوارع الأربعين مسرعا في اتجاه الهاويس ، يحفظ السويس شبرا ، شبرا ، سيعبر أقصر الطرق إلى الموضع الذي نصبوا المعبر عنده ، سيضع العدة في حفرة على جانب الطريق ، يملأ أكبر براد عنده ، قبل مغادرته النصبة التي أصبحت فارغة تماما الآن ، قال له رفاعي السباك إن فلاحين من الجناين عبروا بأقفاص الطماطم والبلح وافطار ساخن وراء

الجدعان الذين باتوا كلهم ليلة أمس في الشرق ، لن يمنعه أحد ، القدامي يعرفونه ، الجنود الجدد سيعرفونه من القدامي ، بعبورهم إلى الشرق أصبحت الأرض إمتدادا طبيعيا للسويس ، للمدينة ، سيبحث عن فكرى ، عن رجب ، عن لطفي ، عن كمال ، عن مكرم عن إسماعيل . . يهنئهم بأول صباحية في الشرق ، ارتفعت الأرض به ، لح زرقة القناة ، أعمدة دخان بدت متجمدة في الصباح الباكر ، النقي ، تهوى انفجارات متتالية من الساء ، يمتد الجسر ، يصل الضفتين ، يربطها ، يضطر إلى التوقف لحظات ، سيارات نقل ضخمة تتجه إلى الجسر ، صناديق الذخيرة ، المستطيلة الرمادية ، جنود فوقها ، يلوحون بأسلحتهم ، أحدهم يصبح . .

عم خضر . . عم خضر . .

من ؟ لا يدرى من ؟ تبتعد الملامح مع اندفاع العربات المهتزة مع مطبات الطريق ، يحاول الاسراع بقامته المنحنية وخطواته العجوز ، عرفه الجدعان ، لا يعرف من صاح به . . سيبحث عن كل احبابه ، سيوزع كل ما لديه على من يقابلونه ، أمام الجسر ، فوق الجسر ، في الشرق . . كل ما لديه مجهود حربى . . ربما فوجىء بمرجان يناديه يحتضنه ، يكشف

عن صفين من أسنان لامعة ، يهتف مادا يده بكوب الشاي . .

« غيبة وطالت يا مرجان . . » .

يونيو ١٩٧٦

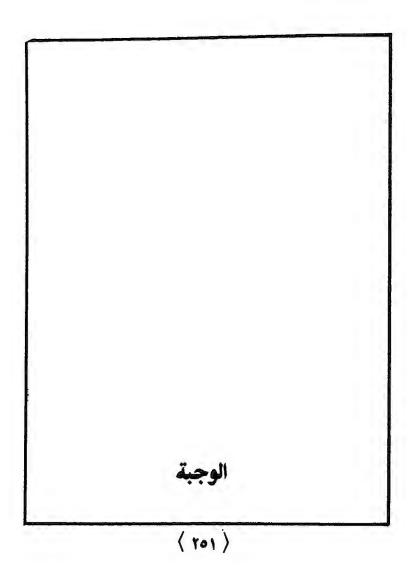

. اليوم ، لم تتوقف طويلا أمام أى شقة فى الطوابق الخمسة ، اكتفت بايماءة رأس سريعة وكلمات قليلة لجارتها اللاتى فتحن أبوابهن ، الحلسن أمامها يتحدثن ، عادة بعد رجوعها من السوق أو زيارة أحد الأولياء تتوقف ،! تلتقط أنفاسها ، السلم المؤدى من طابق إلى طابق يتكون من ثمانى عشرة درجة حجرية يحفها دابزين خشبى قديم يهتز إذا ما استند إليه أحد ، يدور حديثها مع جاراتها حول أسعار الخضر فى السوق ، الشكوى من غلاء الأحوال ، لقاء عابر بامرأة عرفتها يوما ، خبر زواج ، موت أحد من غلاء الأحوال ، لقاء عابر بامرأة عرفتها يوما ، خبر زواج ، موت أحد

المعارف ، استفسار عن احتمال تخفيض سعر الكهرباء ؟؟ اليـوم لم تتوقف ، صعدت بحملها الثقيل ، حقيبة البلاستيك ، تبرز منها رأس قرنبيطة ، قرطاس تبلل ورقه بضغط ثمرات الطماطم اللينة ، بصل ، كرات وبقدونس ، اليـوم يجيىء من الشهر إلى الشهـر ، تنتظره ستة وعشرين يوما ، لا وقت تضيعه ، عنـدما وصلت السـطح اضطرت إلى التوقف لحظات قبل أن تقطع الخطوتين المتبقيتين إلى باب الحجرة ، الضوء منبسط ، دافيء عدا مساحة متساوية مغطأة بظلال سور السطح الواطيء ، وسقف الغرفة مغطى بصناديق خشبية قديمة ، قوالب أحـذية خشبيـة ، صفيح ، زجاجات فارغة امتلأت يوما بعطور بأحبار بأدوية ، بقايا سكان قدامي تداولوا على الحجرة ، أكوام من التراب وقطع الحجارة ، أول الشتاء اهتزت جدران الغرفة برياح عالية الصوت ، نفذت من فراغات غير مرئية ، تهز لهب المصباح اليدوى ثم جاءت الأمطار ، ابتل الفراش ، سقط المطر على البلاط المكشوف بصوت عال كصنبور لم يحكم إغلاقه ، عندما وصل أبدى خوفا عليها واهتماما ، سألها ، هل ابتلت ؟ هـل ارتعشت؟ طمأنته كعادتها ، لـو هاجمتهـا أقسى الأوجاع ، لـو وخذتهـا الأبر ،! لا تلفظ آهة ألم حتى لا تزعجه ، نزل يومهما إلى الحارة ، عـاد بمقطف ملأه ترابا وأحجارا صغيرة ، صعد فوق سلم خشبي قصير امسكته بيدها حتى لا تهتز ، نزل مرة أخرى ، في نهاية اليوم كندس أكواما من

التراب حتى لا يتسرب اليها المطر، لم تخبره بدخول الهواء البارد كسن المقص من الشقوق الخفية في الجدران حتى لا يشغل وقت الأجازة كله ، أنها تفك الآن حزاما من قطعة قماش مبرومة ، ربطت به ملاءتها اللف حول حضرها ، يبرز أصبع قدمها الكبير من تهتك أصاب مقدمة الحذاء البلاستونيل ، تنظر بارتياح الى الحجرة منذ ثلاثة أيام غسلت غطاء السرير ، أخفت المساحة المحترقة منه ناحية الجدار ولفته بإحكام حول المرتبة نظفت زجاج النافلة ، وأزالت عش عنكبوت تكون في الركن الأعلى المواجه للسرير . في الفراغ رائحة البلاط القديم المسوح ، من المسمار المفروس في الجدار يتدلى جلبابه . . .

(Y)

تتطلع إلى الظل ، تتعرف على الوقت من حركة الظلال الرمادية قبل المغرب بوقت كاف يتم كل شيء ، عند وصوله لا تقوم إلا بتسخين الطعام فقط ، بعد أن يخلع ثيابه ويغسل وجهه في دورة المياه التي تقوم عند الطرف الأخر من السطح . يخرج مشمرا بنطلونه ، إنها تخرج أواني عديده الآن ، صينية ، مصفاة طماطم ، هون نحاس قديم ، حلة الومنيوم متوسطة الحجم ، سكينا قصيرة ، تتزع القشور الخارجية للبصل ، تقطع رأس الشمرات بالسكين ، طعناتها قصيرة موجزة بالطول ثم بالعرض . يتساقط الشمرات بالسكين ، طعناتها قصيرة موجزة بالطول ثم بالعرض . يتساقط

فتات البصل ، تنوقف ، تمسح أنفها بظهر يدها ، تغمض عينها ، تفتحها ، آلاف المرات التي لا مست فيها الرائحة أغشية أنفها لم تصبها بتبلد ، تمسح يدها بحواف جلبابها ، إنها تبتسم ، يميل رأسها ، تصغر ملاعها بتأثير صور قديمة . يوم انتظاره يجيئها سيل من تلك الأيام ، تذكره الآن صغيرا ، يعود من المدرسة ، عندما يراها تقشر البصل أو تعصر الطماطم يصيح أنه سينزل في الحارة ويرجع ، تومىء موافقة ، لكنه يعود بعد قفزة لعشر درجات من السلم ، يسألها ، متى ستنتهين من الطبيخ ، تقول ، حالا ، يجلس القر فصاء ، بجانبها ، عندما يبدأ اللون البنى يتسرب إلى البصل تطلب منه أن يأبي بنصف رغيف ، تضع فيه قليلاً من التقليه ، تطلب منه أن يتصبر حتى ينتهى الطبيخ ويجيء أبوه ، في الصباح تمطيه نصف رغيف عشو فولا ، أثناء نزوله السلم تصبح عليه كي يحذر عبث الصبية وعاولتهم خطف طعامه وكراريسه .

إن ملاحها تصمت فجأة ، تلم للحظات شفتها إلى داخل فمها ، تعيدهما إلى وضعهما الطبيعي ، تتحرك مرات متنقلة بين الحجرة ، ودورات المياه وعشة قديمة صغيرة تضع بها الثوم والبصل وكيلو بامية مجففة وآنية فخار مكسورة العنق ، آخر ما تبقى لديها من أوان جاءت بها من الصعيد منذ سنين بعيدة ، تتأمل الظل ، يغطى جزء أكبر من السطح لكنه لم يصل

بعد إلى صف البلاط الرابع ، ما زال الوقت مبكرا على آذان العصر ، يمكنها أن تصلى الظهر حاضرا .

(4)

تقول دائما عن موقد البريموس أنه « عشرة » العمر ، الآن تدفع الكباس ، تعلو النيران تتقدمها خيوط دخان تبدو ظلالها على البلاط أشد كثافة من قوامها في الفراغ ، تتراجع إلى الخلف حتى تنتظم النيران ، كثيرا ما قال لها ، ابتعدى حتى لا تلمس النيران شعرك ، قوائم الموقد الثلاث تميل قليلا عن وضعها الطبيعي ، يبدو على اثنتين منها لحام حديث ، لا يمر أسبوع إلا وتنزل به إلى سباك قريب ، إن أقذارا كثيرة تراكمت على نحاسه الأضفر ، تجمدت فكأنها جزء منه ، لم يستمر انتظام النيران طويلا ، نفخت بفمها ، صاحت ، « اعتدل وإلا خبطتك في الأرض » ، يضحك عندما يسمعها تزعق هكذا ، تنحني نمسكة الابرة تحاول تسليك ثقب الغاز ، ترتجف النيران مرات ، ثم تنتظم زهرة من لهب تتوج الموقد النحاسي ، تقول بارتياح . .

« أكمل جميلك حتى تنتهى الطبخة . . لا تكسفني » .

يأز صوت النيران ، بملعقة صغيرة تفرغ الكوب المتلىء حتى نصفه بالسمن ، تتحول القطع المتجمدة إلى سائل أصفر يزدحم بفقاقيع صغيرة

متألقة ، تتلاشى ، تنمو من جديد ، يبدو السمن المنصهر متأهبا لا ستقبال البصل والفلفل وعصير الطماطم ، أشعة الشمس تتدفق كالمرق الساخن ، أزيز الموقد يدركه وهن ، تصيح . .

« خلى عندك دم . . لم يبق وقت لدلعك » .

آخر أجازة لحظ تعبها مع موقد البريموس ، اقترب منها في الصباح المبكر ، أمسك كتفيها في إحدى المرات القليلة التي تتلامس فيها أيديها ، أنها يتواجهان ، تتحرك في حبه ، وعطفه فهو ما تبقى لها ينتابه حنين واحترام لأمة العجوز التي لم تهدأ طوال حياتها ، يقول لزملائه إنه لم يرها نائمة ابدا ، ودائها تقوم قبله وتنام بعده ، تترقرق مشاعره ، لكنها لا يتبادلان القبلات ، لا يعبران عها يشعران به بالكلمات غير أنه في آخر أجازة أحاطها بذراعيه ، قال . .

« ولا يهمك . . بعد إنهاء الخدمة ساشترى لك « بوتجاز » .

همست بخجل وسرور . .

« تجيبه لبيتك يا بني إن شاء الله » .

(1)

آذان العصر من المساجد القريبة ، مذياع بعيد ، تقوم إلى السور ، تحتضن الفراغ بعينيها ، بعد صلاة الجمعة في تلك الأيام البعيدة يجلس

أول السلم ، يصغى إلى برنامج ساعة لقلبك ، ربما يقفلونه أو يخفضونه ، عندئذ لا ينهى قعدته مباشرة إنما يحث قليلا ثم يقطع السلم عدة مرات قبل أن يتكىء إلى السور متأملا هذه المآذن البعيدة ، تنظر الآن إلى مئذنة الحسين الرشيقة ، النحيلة ، طافت بالمقام ودعت له أن يشفيه من مرض أو يوفقه في المدرسة أو يثبته في الوظيفة ، منذ ذهابه إلى الجهادية تدعو له ، لزملائه ، لكل أبناء الناس الذين يعيشون في الخطر ، تدعو لزملائه في الملجأ ، تعرف أسم كلا منهم ، تلفظ الآن دعاءها و إن شاء الله يا سيدنا المسين » ، غبار معلق يضفي على البيوت البعيدة رمادية داكنة ، أما البيوت القريبة فيميل طلاؤها على اختلافه إلى إصفرار بتأثير الشمس المنكسرة باتجاه المغيب ، بعد ساعات سيتمدد فوق السرير وتقعد فوق المنزس ، رأسها يحاذي صدره ، يسألها ضاحكا عن الأخبار ، تحكى عن البيوت ، عن الخناقات ، عما رأته أثناء زياراتها للأولياء ، يقاطعها . .

« خذى بالك وأنت تعبرين شريط الترام . . » .

ستحدثه عن اهتمام محمد الخضرى بها وقوله بصوت مرتفع لصبيه إسماعيل « اقضى حاجة الست الحاجة . . ادع لنا يا أمى » وردها عليه « الله يبارك لك في رزقك » ، الآن تتطلع إلى الطريق ، مارة ، جلابيب ، قمصان ، بنطلونات ، طفل يدحرج طوقا ، رجل يعانق رجلا ، يتراجع لحظة برأسه ثم يستأنف العناق ، فوق سطح المصبغة يمشى رجل يحمل

خيوطا صوفية مبلولة ، ينشرها على أعمدة خشبية ممتدة ، يصيح مناديا شخصا اسمه (حسين ) . .

(0)

بطرف لسانها تتذوق الطبيخ بعد أن أضافت ملحا ، منذ عشر دقائق أضافت نصف كوب من الماء ، في نفس المكان الذي يأز فيه الموقد الآن جلست أمام الطشت ، فوق كرسى الحمام يقعد في مواجهتها ، يحدثها عن أستاذ العربي الطيب ، وأستاذ العلوم القاسى ، الأول لا يضرب والثاني يقسو على التلاميذ ، تصغى إليه ، تدعو لأستاذ العربي وتلعن مدرس العلوم ، بين الحين والحين تطلب منه أن يناولها صابونة أو كوز الصفيح ، شاء المرحوم أن يعلمه حتى النهاية ، لكن الزمن يبدل ويغير ، الآن يعلو صوت المذياع ، تنظر إلى الطريق ، ثلاث فتيات ، سقاء يدفع عربة محملة بقرب المياه ، يخفق قلبها فجأة ، جندى عند المنحنى ، لكنه قصير ، غطاء رأسه أسود اللون ، تستطيع تمييز قامته وطريقة مشيته ، تماما كالمرحوم واللده ، انحناءة جذع الجسم الأعلى إلى الأمام قليلا ، ربما لأن ثقل جسمه واللده ، انحناءة جذع الجسم الأعلى إلى الأمام قليلا ، ربما لأن ثقل جسمه يستند إلى أطراف أصابع قدميه ، تذكر الآن آخر مرة خرج فيها ، تابعته في بداية النهار الراثق كالحليب ، في الفناء رفع رأسه مبتسها ، اختفى ، بعداية النهار الراثق كالحليب ، في الفناء رفع رأسه مبتسها ، اختفى ، تابعته ، مدت جسدها إلى أقصى ما تستطيع ، عند المنحنى توقف لحظة ،

عدل وضع غطاء رأسه الأزرق ، كثيرا ما قالت لجاراتها أنه في الصاعقة ، عندما تسمع اسم منطقة الكاب في أحد البيانات العسكرية يهبط قلبها داخل جسدها مقدار اصبعين متجاررين ، إذا تصادف لقاؤها بإحدى صاحباتها وسألتها عنه ، تقول إنه في الكاب ، وتفكر ، « الصاعقة هناك » .

إن أزيز الموقد يتوقف إما لنفاذ الكيروسين أو لعدم دفعها الكباس لفترة . .

مصباح ضييء .

إن ثقبا يغرى صدرها ، ينبعث ضوء آخر من دكان سعيد البقال ايد خفية تنثر الضوء في الفراغ ، قرآن من مذياع قريب « والضحى والليل إذا سجى ، ما ودعك ربك وما قلا » . . تعجز عن تمييز الملامح مع نزول الليل لكنها تستطيع رؤية جرسون مقهى الميدان يرش الأرض استعدادا لاستقبال الزبائن الليليين ، عند الطرف القصى للرصيف المحاط بسور حديدى يجلس شخص ما يدخن نرجيلة وضعت أمامه منذ دقائق ، ترفع عينيها إلى السهاء الرمادية ، ترجو النهار ألا يرحل والليل ألا يقبل ، تود لو أغفت عينيها قليلا ، تفتحها لتجده أمامها وأن يوقظها ، منذ سنوات أغفت عينيها قليلا ، تفتحها لتجده أمامها وأن يوقظها ، منذ سنوات أغفت عينيها قليلا ، وضعته فوق السرير طفلا رضيعا نائها ، قعدت

خارج الغرفة تغسل بعض ثياب المرحوم ، صباح شتوى عتيق لا تدرى الأن فى أى السنوات هو لكنها تعى حدة الهواء البارد وكثافة الغمام فى السهاء ، اهتز الباب بتأثير الهواء ، لم تنتبه إلا على صوت اصطدامه ، أغلقت الحجرة تماما ، المفتاح بالداخل ، دارت بعينيها حولها ، راحت ، جاءت ، نزلت إلى جارتها الست روحية ( الحقيني يا أم كاميليا » راحت تبكى ، طمأنتها ، جاءت أم سعدية أيضاً ، وقفن يعالجن الباب ، انزوت تبكى ، عندما نجحن وفتحن الباب ، أسرعت ، وجدته نائها ، لم توقظه الضجة ، احتضنته ، قبلته ، لم تتوقف عن البكاء ، صاحت الست روحية :

« الولد سليم والحمد لله . . والباب فتح . . لماذا تبكين ؟ آه . . لماذا تبكين ؟ » . تكين ؟ » .

(1)

تتوالد النجوم بكثافة ، تخف الرجل من الطرقات ، تبدو العدوة خطى العابرين ، يسرع الترام ، حركة ما بعد العاشرة ليلا أو الحادية عشرة لا تدرى ، الظلال غطت الدنيا وأسود لونها ، كيف ستميز الوقت ؟ هل أخطأت في حساب التاريخ ، بالضبط اليوم اثنين ، لم تجلس منذ ساعات ، يسرى نمل خشن تحت جلد ساقيها تستدير ، من تسأل ؟ الى

أين تمضى ، إنها في أشد الحاجة إلى الحديث مع . . مع من ؟ لو جاء في ميعاده لبدأت جلساهما الليلية منذ فترة ، تبتعد عن السطح ، تعود لتطل ، تزحف برودة على الطريق ، ربمًا عبره في تلك اللحظات التي ولت بنظرها عنه ، تبتعد عن السور مرة أخرى ، لا تنتبه إلى الموقد الهامد ، البارد ، ولا تشعر بوجود الإناء يحوى الطبيخ في فراغ السطح ، لم ترفع غطاءه ، لم تغرف منه ، لم يرفع اللقمة المغموسة في المرق ويقول « وحشني أكلك » ، لم تمسك بقطعة لحم وتصر على أن يأكلها ، يجيبها بأنه شبع وأمام إلحاحها يقول « تعزمين على . . أنا غريب ؟ » إنها تعبر السطح بسرعة ، تـذكر المرحوم اذا يعطى للصغير نصيبه ، ثم يعطيها نصيبها ، تقسم ما أخذته قسمين ، لا يمكن أن تدخل لقمة إلى فمها لم يذقها ، تنزل الدرجات ، كتفاها هابطتان ، تحت حمل غير منظور ، تقف أمام باب الست روحية ، صوت أنات الأسطى حمدى الترزى يطلب كوب ماء ، شبشب ياط فوق بلاط الصالة ، عبر الباب المغلق تشم رائحة هذا الحديث الليلي والاسترخاء المتعب ، أبواب الشقق التي أغلقت ولن تفتح الا صباح الغد ، لا ينتظرون زائرا أو قدوم غريب أو قريب ، شظايا ضمحكة بعيدة ، كيف ستطرق الباب ؟ فراغ البيت مثقل برائحة هي مزيج من آثار بصل ، أثاث قديم ، بلاط ممسوح ، مبيدات حشرية ، عطن غامض ، الشقق كلها مغلقة ، آخر أجازة قال نفس العبارة التي اعتاد لفظها عند ذهابه : « إذا خبط أحد الباب . . لا تفتحى إلا إذا تأكدت أولا . . . من هو؟ » .

(Y)

تضيع بقايا أضواء البيوت ، دوائر النور الشاحب تحت المصابيح في الطريق البعيد ، إنها وحيدة تماما مع الليل ، صفير قطار بعيد كالأنين ، ربما يجلس بأحدى عرباته ، ربما يقترب الآن ، ربما يعبر الناحية الغربية ، يفتح باب التاكسى أو الأتوبيس أو يقفز من عربة نقل ، ربما يحث الخطى محسكا حقيبة اليد التي تمتلىء بثيابه الداخلية وفوط الوجه ، اعتادت أن تغسلها كل أجازة وتنشرها على الحبل الممتد فوقها ، ربما يجتاز نقطة ما على الطريق الصحراوى في بطن الليل ، ربما يجملق بعينيه مفكرا فيها وكيف سيلقاها . . ربما . . . .

مارس ۱۹۷۲

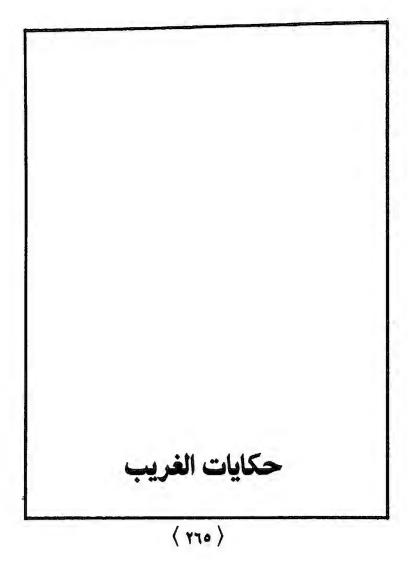

. في يوم السبت ٢ فبراير ١٩٧٤ بعد أن فتح الطريق إلى السويس للمدنيين ، قام رئيس العهدة المخزنية بالمؤسسة العامة المعتمدة للتوزيع والانتشار بكتابة مذكرة يعرض فيها موقف الاسطى عبد الرحمن محمود ، حيث إن المذكور قام في تمام الساعة السادسة من صباح ٢٣ أكتوبر بقيادة سيارة نقل من طراز فورد موديل ١٩٥٦ محمله بصحف وكتب ومجلات لنقلها إلى مدينة السويس وتسليمها إلى الحاج حسن السوداني متعهد التوزيع هناك ، وخلال السنوات الثلاث الماضية أصر على قيادة رحلات المؤسسة إلى السويس ، واعتبر أكثر سائقي المؤسسة خبرة بهذا الطريق المصحراوي الذي تكثر فيه المنحنيات ويزدحم بالمركبات العسكرية . غير الصحراوي الذي تكثر فيه المنحنيات ويزدحم بالمركبات العسكرية . غير

أن أخباره انقطعت تماما منذ ٢٤ أكتوبر ، وأصبح موقف السيارة الفورد والبضاعة غير معروف مما تسبب في وجود فجوة في دفاتر العهدة .

وفی یوم الأحد ۳ فبرایر ، أبدی مدیر المؤسسة حیرة عندما عرضت المذكرة عليه ، إذ إن الموضوعات التي يقرأها دائها ذات طابع متشابه مهها اختلفت مصادرها ، لم يسبق وقوفه أمام موضوع بهذا الشكل ، لهذا رفع السماعة وطلب رئيس مجلس الإدارة . وبعد تفكير مشتـرك صدر قـرار بتشكيل لجنة تسافر إلى السويس وتستقصى الحقيقة حول مصير العهدة ، وفى تمام الساعة الواحدة والربع بدأت الآنسة سنية نسخ المذكرة الخاصة بتشكيل اللجنة بعد أن أنهت مكالمة تليفونية طويلة مع إحدى صديقاتها . وبعد ثلاثة أيام صدر القرار من أصل وخمس صور ، يحمل توقيعا رئيسيا لمدير المؤسسة ، وتوقيعا جانبيا لرئيس قسم العهدة ، وأسفل الصفحة اسم « سنية » التي نسخت القرار . ضمت اللجنة الأستاذ الجواهري رئيس العهدة ، وسعيد طايل الموظف بإدارة الأفراد وشفيق نصري الموظف بقلم التوزيع . عقد اجتماع عاجل حيث اتفق الأعضاء على صرف مبلغ لكل منهم كبدل سفر لمدة سبعة أيام ، وطوال مناقشة هذه النقطة لم يلفظ الأستاذ الجواهري كلمة حتى لا يقال أنه اشترك في مناقشة أمور مالية ستعود عليهم بالخير ، إنه موظف قديم خدم من قبل في ديوان الاطمئنان على صحة المواطنين ، عالم تماما بالأصول والقواعد ، في اليوم التالي عقد اجتماع آخر، فى بدايته ضغط الأستاذ الجواهرى زرا جاء بعده عامل البوفيه، طلب طايل أفندى شايا، أما الأستاذ شفيق فطلب قرفة، اعتذر العامل بسبب ارتفاع أسعار القرفة وندرتها، أبدى شفيق أفندى ضيقا وقال إن البوفيه سيىء ولابد من تغيير المتعهد، اعتذر، أشار رئيس اللجنة إلى المهمة الصعبة التى تنتظرهم، واستفسر عن تصور كل منها لخطة العمل الواجب اتباعها، اقترح طايل أفندى البدء هنا، ضرورة الذهاب إلى أسرة المذكور واستجواب أمه أو زوجته أو أولاده واستيضاح آخر تاريخ أسرة المذكور واستجواب أمه أو زوجته أو أولاده واستيضاح آخر تاريخ تواجد فيه بينهم، أشار الأستاذ الجواهرى إلى ملف أزرق. قال إن الخطوة الأولى من هنا، تعجب طايل أفندى، كيف فاتتها الفكرة ؟؟ تم استعراض محتويات الملف واتضح انه يضم ما يلى . .

\* شهادة ميلاد باسم : عبد الرحمن محمود على ، من مواليد عام . 1924 .

\* اسم والده محمود على أحمد . اسم والدته نجية ، تم تطعيمه مرتين ، الأولى ضد الجدرى ، والثانية ضد الدفتريا . .

شهادة حسن سير وسلوك ، موقعه من موظفين اثنين ، مؤ رخة ١/٨
 ١٩٦٧/٨ .

تصریح بممارسة القیادة علی جمیع أنواع السیارات .

- شهادة خبرة من المؤسسة المصرية العامة لنقل الأوعية الزجاجية
  الفارغة تبين أن المذكور قضى خمس سنوات فى خدمة الشركة . .
- \* شهادة معافاه من الخدمة العسكرية . نظراً لأنه الأبن الوحيـ د وعائل أمه . .

لاحظ الأستاذ الجواهرى خلو الملف من العقوبات أو الجزاءات طلب تدوين هذه الملاحظة ، اقترح طايل أفندى الذهاب إلى أسرة المذكور غدا مع احتساب المدة التي سيقضيانها بالعطوف من الفترة المخصصة للمأمورية ، تمهل الأستاذ الجواهرى في الموافقة ، خاصة وان الاقتراح يعنى تقاضيهم بدل سفر عن يوم سيقضونه في القاهرة .

#### .. العطوف ..

بعد بحث استغرق ساعة . تخللها سؤال أصحاب دكاكين ، وصبية ، وجرسون ، وأمين شرطة ، وامرأة عجوز ، وصلت اللجنة إلى المنزل رقم ١١ ، أثار ظهور الأفندية اهتماما في الحي ، وسارعت امرأة تبيع المحشى إلى الاختفاء ظنا منها بأنهم من الصحة ، صاحت احداهن على الست أم عبد الرحمن لتكلم « البهوات » ، خرجت امرأة حافية ، تحيط نصف وجهها بطرحة ، أثار خجل أنثوى ما زال متبقيا مع العمر المتقدم

تساءلت عن أخبار عبد الرحمن ، من هيئتهم عرفت انهم جاءوا من أجل ابنها ، تطلعت إلى الأستاذ الجواهري ، أدركت من سنه وحركته البطيئة واحاطة الشابين به أنه أهم الثلاثة ، تقدمتهم عبر فناء به مياه غسل لم تجف ورائحة عطن وزير يستند إلى حامل معوج وسلم طويل بدون درابزين ، يؤدي إلى مجموعة من الغرف المفتوحة المتجاورة ، أطلت طفلة اختفت ، عادت ممسكة بطرف رداء امرأة عجوز ، وسمع صوت انثوى يطلب من محمد سرعة ارسال اكواب الشاى إلى أم عبد الرحمن عندما سمع الأستاذ الجواهرى صوت كباس موقد غازى صاح طالبا منها أن تخضر لأن وقتهم ضيق ، لأحظ شفيق أفندى صورة حجم كارت بوستال معلقة في مواجهة الكنبة القديمة ، تشبه الصور الصغيرة الثلاث في الملف ، عينان وإسعتان تحملقان إلى الأمام ، على الإطار الأبيض أكلشيه أزرق «ستوديو الأزهر » . قالت إن أحدا لم يدلها ، تمنت لو التقت بالبك المدير لكنهم لم يسمحوا لها بالصعود من الباب ، قاطعها طايل افندي قائلا إن البك حضر بنفسه اليها ، قالت إن أحد زملائه كتب خطابا على لسانها إلى مأمور القسم ، والمحافظ . أخذه منها جدع طيب يرتدى قميصا وبنطلونا لم تره أبدا بعد ذلك ، قالت أن عبد الرحمن هو ما خرجت به من الدنيا وهــو سندها . بدا لفظ « سندها » لشفيق افندي كأنه عبويل ، لاحظ وشيا أخضر باهتا يتوسط جبهتها ، تبدو في جلستها أكثر ضآلة ، فكر ، انها أم ، بحث الأستاذ الجواهرى عن الفاظ مناسبة يصيغ بها عبارات المرأة المفككة في المذكرة ، قالت إن ابنها كالريق الحلو ، لم يسمع حسه أبدا ، لم يتشاجر مع إنسان أبدا ، لم يدخل قسم بوليس ، أثناء ذهابها إلى المصالح وأقاربها الموظفين بحثت عن ملاعه بين الوجوه ، ركبت الترام وعبرت طرقات لم ترها ، وجلست مرة بجوار شاب يقرأ جريلة ، هل يوجد ناس في السويس ؟؟ سألها ، هل أنت مهاجرة يا أمى ؟؟ . قالت إنها لم تر السويس أبدا ، سمعت عنها كميناء يذهب منه الحجاج إلى مكة المباركة ، وعرفته بأن ابنها سافر كثيرا إليها . لكنه لم يعد ، قال الشاب ، طبعا هناك ناس في السويس يا أمى . هل تصلهم مياه ؟؟ قال الممثني يا أمى الماء عندهم أكثر من هنا ، سكت لحظة وقال أن عيونا خفية تفجرت من قلب الرمال . مياهها عذبة حلوة تكفي بلدا . أشارت بأصبعها إلى أعلى ، قالت إن ( جدعانا ) كثيرين ماتوا . ولو تأكدت فلا حول لها ولا قوة .

هنا ضيق الأستاذ الجواهرى عينيه ، طلب التأكد من آخر مرة حضر فيها عبد الرحمن إلى البيت ، قالت إنها تذكر خروجه وكان ساعة واحدة انقضت ، بعد نزول السلم طلع مرة ثانية ، قال (خلى) بالك من نفسك ، نزل متمهلا نظر خلفه ثلاث مرات ، لو أن نافذة الحجرة الوحيدة تطل على الحارة لتابعته ، لكنها تفتح على منور داخلى تغلقها دائيا خوفا من الابراص والهوام ، قالت . . مضى على خروجه مائة ليلة وخمس عشرة . .

أتت بيدها حركة ايقن شفيق أفندى معها أنها لم تأكل وجبة كاملة منذ مدة . وأنها تعانى الحاجة بعد انقطاع راتب ابنها . وانها ستبكى بلا انقطاع بعد انصرافهم ، إن حواسها واهتمامها كله من أجل استكشاف أمر لو ضئيل يخفيه عنها هؤلاء الأفندية ، ينحنى الأستاذ الجواهرى ، لهجته بطيئة ، يقول إن السائقين يلفون ويرون الكثير من البلاد والعباد . ألا يحتمل لقاؤ ، بامرأة لفت عليه . . أغوته . .

(لا . . عبد الرحمن ما يعملها) . . قالتها باختصار شديد ، تحاول اخفاء استنكارها كجزء من احترامها لهؤلاء الاغراب الذين يمتون بصلة ما إلى أبنها ، كل تصرفاته عليمة بها ، عندما حط عينه على صفية المغرب ابنة جلول بائع العطور أخبرها . طلبت منه توفير بعض المال ، اقترحت عليه النزول ليعمل سائقا على التاكسي لم يتزوج ، لم يقسم له نصيب من سنية ، ينظر الاستاذ الجواهري إلى عضوى اللجنة ، لم يعد ما يقال مهما ، إن الساعة تقترب من الواحدة . بعد نصف ساعة يصبح من المستحيل ركوب وسائل النقل تستمر أم عبد الرحمن ، لم يسكتها وقوفهم ، عندما فاجأت الصرعة اسامة ابن الست روحية جارتهم استغاثوا بعبد الرحمن نزل فاجأت الصرعة اسامة ابن الست روحية جارتهم استغاثوا بعبد الرحمن نزل وجاءته مثل هذه النوبة عليهم تغطيته بملاءة سوداء وأن يضعوا شيئا صلبا بين اسنانه .

ينزل الأستاذ الجواهرى . يتجمع صبية صغار . يبدو أن الست أم عبد الرحمن لا ترقبهم الآن ، تتحدث إلى شخص ما ، بدأ هذا مفاجئا لهم بعد اعتيادهم ثبات ملامحها وجود وجهها ، تقول إن أول مرتب قبضة جاءها به ، قال إنه يتفاءل عندما يعطيها أول خيره ، أمام البيت تقترب منهم امرأة تحمل طفلا . تهمس . طوال اليوم على هذا الحال ، ينام الحي كله في الليل لكن صوتها لا يهدأ . تحكى عن عبد الرحمن ، مسكينة . . أصلها لم تر أبيض وأسود من ساعة غيبته .

#### « ملحوظة » ..

يجب الإشارة هنا إلى أن مهمة اللجنة عسيرة ، إذ لم يسبق القيام بمثل هذه المأموريات . حرص الأستاذ الجواهرى على التزام الحذر بالنسبة لأى خطوة . لهذا عقد اجتماعا فور وصولهم السويس . طلب شفيق أفندى ذه ابه إلى المستشفى في الحال ، قرر الأستاذ طايل البقاء مع الأستاذ الجواهرى ليستريح قليلا من تعب الطريق . على أن يمضيا بعد الظهر إلى مقر المحافظة . ومديرية الأمن لسؤال المختصين . وبدأ الاستقصاء الرسمى ، قام الأستاذ الجواهرى ليطلب أسرته تليفونيا يخبرهم أنه وصل السويس بخير ويطلب منهم ألا يقلقوا وأنه في أمان ، بعد عودته أكد على ضرورة تقديم تقرير مفصل عند نهاية كل يوم مدعم بالمستندات التي تدعم صحة ما يذكر فيه من أحداث ، وتواريخ ، وأقوال شهود . .

#### الستشفى ..

اعترضه رجل يرتدي معطفا أبيض ، أبرز التصريح ، قال إنه يود لو قابل المدير شخصيا ، غير أن الرجل قبال ، هذا الموضوع يصعب لأن المستشفى آوى جرحى كثيرين في بداية المعارك ، مدنيين وجنودا ، حتى الرجوع إلى سجلات المستشفى لن يفيد في قليل أو كثير ، لأن الوقت لم يتح لتدوين الجرحي كلهم ، أما مدير المستشفى الذي عاش الحرب والحصار وداوى المرضى وعالج الجرحي فيشاء السميع العليم أن يموت يوم فتح الطريق وانتهاء الحصار، قال إن الأهمالي يعرفون الاغراب الذين احتجزهم قطع الطريق . نظر شفيق أفتدى إلى الأرض المبلولة . والممرضات يرحن ويجئن . ترى . . من رأى عبد الرحمن ، عض شفته ، سأل ، ألا يمكنه التعرف عليه لو رأى صورته ؟؟ ابتسم الموظف ، قال إن طاقم المستشفى تم تغييره بالكامل ليلة أمس وأنه منتدب من مستشفى قليوب ولا يعرف شيئا . ثم هناك استحالة التعرف على الشخص من الصورة ، ربما حدثت به تشوهات أو اصابات بالوجه ، ثم إن الإنسان تغير ملامحه تغيرا كبيرا زمن الحرب بتأثير المعاناة ورؤية الموت والقتال ، سكت الرجل لحظة ، وقال . . عموما اذهب إلى قسم السجلات ربما دلوك على الاسم ، لكن المسئولين عن الدفاتر والسجلات اعتذروا عن تقديم أية

مساعدة لعدة أسباب موضوعية منها فقد بعض السجلات أثناء قصف مدفعي قام به العدو ضد المدينة أحرق جزءا من المبني ، الثاني يتعلق بالوقت الذي يستلزمه حصر المستندات المتبقية والاشراف على تصنيفها. والسبب الثالث والهام أن كثيرين جدا لم تدون أسماؤهم ، وآخرون قدم لهم العلاج اللازم وخرجوا بدون تقييد أي مستندات بما صرف لهم من أدوية أو علاج لعدم توفر الوقت الكافى ولا نشغال الممرضين والأطباء والموظفين فيها هو أهم مثل تصنيف المرضى وتوزيعهم على الأقسام طبقا لنوعيات حالاتهم ، أمام باب المستشفى تساءل شفيق أفندى ، هل جاء الأسطى عبد الرحمن إلى هنا ، هل خرج إلى مكان ما ؟؟ في الطريق الصحراوي على مسافات غير متساوية تبدو كومة حديد متداخلة ، يبرز منها إطار عربة ، أكياس قماش ، فردة حذاء رأى بعيني عقله الأسطى عبد الرحمن يقود عربته في صحراء ملتهبة ، قدماه تضغطان دوسات السرعة ، قبضات نيران تومض هنا وهناك يتحرك الأفق حركة دائرية كأن اندفاع السيارة يبرز دوران الأرض . لكن يجيء الوحش المعدني هادرا ، يدوس السيارة يعلوها ، يتجاوزها ، على جانبي الطريق رأى لافتات عبرية صغيرة ، زجاجات كوكاكولا وعلب طعام محفوظة فارغة منقوشة بالعبرية . ربما أحد الذين شربوا هذه الزجاجات داس عربة عبد الرحمن بدبابته.

أليس من المحتمل تعرض الأسطى عبد الرحمن لمثل هذا الموقف ؟؟ وقتها نظر اليـه الإستاذ الجـواهرى ، قـال بلهجته البـطيئة . . هـذا محكن . . لكن من يثبت هذا ؟؟

# « من التقرير اليومي لطايل أفندي »

. . كها أفاد قائد عموم المرور أن نقطة المثلث بقيت تمارس عملها وتؤدية طوال يومى ۲۲ ، ۲۳ اكتوبر ، وعندما بدأت علامات الهجوم على المدينة استطاع أحد الجنود أن ينقل الدفاتر والتصاريح التي تسجل حركة المرور من وإلى المدينة عبر الطريق الصحراوي ، وبالبحث ثبت ما يلى . .

و إنه في تمام الثامنة وه ٤ دقيقة دخلت العربة رقم ٢٧٠٧٣. نقل القاهرة ، يقودها عبد الرحمن محمود ، رقم بطاقته الشخصية ٢٣٨٤٨ الجمالية ، وحامل تصريح مرور مستديم من وإلى السويس . وثبت أن هذه السيارة لم تغادر المدينة حتى صباح ٢٣ اكتوبر . وسألت سيادته عن احتمال مغادرتها بعد مجيء قوات الطوارىء الدولية لكنه نفى ذلك ، لأن الحركة تمت بواسطة سيارات الأمم المتحدة . وتم استدعاء الجندى سيد أحمد أهل ، وهو الوحيد الباقى من أفراد نقطة مرور المثلث . أفاد الجندى المذكور إنه صباح يوم ٢٧ أكتوبر دخلت عربة النقل المشار إليها قال انهم يعرفون سائقها لتردده المستمر خلال الحرب . وأنه صاح من نافذة الكابينة

بعد تدوين العربة (شدوا حيلكم يا أبطال ) عاد في المساء . لكن الظروف تغيرت إذ قطع اليهود الطريق في عدة أماكن . كثرت الأخبار أنهم في الطريق إلى البلدة للهجوم عليها . أشتد الطيران ، وجاء الفلاحون من ( الجناين ) وجنود شاردون . آخر عربة ظهرت أمام النقطة هي سيارة الأسطى كمال .

وهنا استوقفت الجندى سيد أحمد الأهل وبدأت استجوابه بحضور قائد عموم المرور نظرا لتناقض أقواله .

س: من تقصد بالأسطى كمال ؟

ج : سائق اللورى المبين رقمه في دفتر الحركة . .

س: انه اللورى المدنى الوحيد المبين في هذا اليوم . . هل تقصد سائقا
 آخر ؟

ج: أقصد سائق لورى الصحافة .

س: اسمه في الدفتر عبد الرحمن

ج: ناداه الباشجاويش دائيا . . يا كمال . . وعندما جاء الطيران يقفز معنا إلى الخندق وسمعت الباشجاويش يقوله له . . لا تخف يا كمال يا بنى . . ورأيته ثابت الوجه متعجبا . فسألته ألم ير ضربا طوال حياته . فقال انه جاء الى المدينة أيام الحرب لكن الأمور لم تصل الى هذه الدرجة من العنف . رفع الباشجاويش قلة ماء مكسورة الفوهة ، شرب ماء قال . .

تشرب يا كمال فهز رأسه قال إنه ليس بعطشان . .

س : ألم يدخل لورى آخر في هذا اليوم ؟ . .

ج: لوري واحد . .

س: ربما سمعت الاسم خطأ ...

ج: أبدا . . في مرة بعد انصرافه وقف الباشجاويش ساهما ، وسمعته يكلم نفسه . . قال إنه شبه ابني كمال . . أي والله الخالق الناطق . . كمال أبني . .

س: بعد انتهاء الغارة أين ذهب ؟؟

ج : عاد باللورى إلى داخل البلد . . ولم تخرج ولم تدخل أى سيارة منذ هذا اليوم وحتى فتح الطريق

# ملاحظات الأستاذ الجواهري

. ثبت أنه لم توجد سيارة نقل زرقاء رقم ٦٧٠٧٣ . خلال الحصار ، وأفادت المباحث الجنائية والمباحث العامة . والمباحث الخاصة بوجود حطام بعض السيارات المدنية المضروبة بعضها إستخدم كمتاريس أو عوائق . أما السيارات السليمة فمحدودة ومعروفة ولم تستخدم على نطاق واسع نظرا لقلة المبنزين أيام الحصار وقمنا بمعاينة حطام نقل لم يستطع أحد الاستدلال على صاحبها . وجدناها متفحمة تماما . منزوعة الاطارات . مضغطة في

بعضها لدرجة أن كابين القيادة اندمج بمؤخرتها.. كها احترق طلاؤها تماما . وحاولنا العثور على لوحتى الأرقام لكن يبدو أن بعضهم انتزعها إذ وجدنا المسامير القلاووظ التى تربطها مفككة وملقاة . قمت باستدعاء صاحب ورشة سيارات هو فنى معتمد لمعاينة الحطام مقابل ثلاثة جنيهات (مرفق ايصال بالمبلغ) . وأفاد أنها من طراز فورد ، لكنه لم يحدد اية مواصفات أخرى ؟؟

« . . بزيارت للمسئولين بالمحافظة أفادوا أنه لم يتواجد شخص بهذا الاسم خلال الحصار . مع ملاحظة أنهم قاموا بحصر جميع الأهالى بالمدينة بعد معارك يومى ٢٤ ، ٢٥ أكتوبر . لتوزيع المئونة عليهم وقالوا إن الغرباء الذين احتجزوا بالمدينة معروفون وحالاتهم واضحة » . .

« . . لم يتعرف أحد من المسئولين بالمحافظة . وقوة عموم المباحث على صور المذكور ، ولم يدل أحد بما يثبت أنه رآه قبل أو خلال أو بعد الحصار » . .

# شفيق افندى يحاول استقصاء الحقيقة ..

.. مساء اليوم الرابع للمهمة . بعد أن أجرى الأستاذ الجواهرى اتصالا بأسرته للمرة الثانية طمأنهم وطلب من أصغر أولاده إلا يعاكس أمه ، كما طلب من زوجته أن تستعجل قمصانه التى أرسلها إلى الكواء قبل سفره ، وبعد اتخاذ طايل إفندى ترتيبات لشراء سمك من الخليج الذى بدأ الصيادون فى النزول اليه ، اتخذ الأستاذ شفيق أفندى طريقة لمقابلة بعض أبناء البلد من رجال المقاومة والمعروفين بين الناس باسم الفدائيين ، أبدى أكبرهم سنا دهشته من هدف اللجنة ، تساءل ما الذى ينتظر من سائق عربة توجه صباح ٢٢ اكتوبر إلى السويس ولم يعد ، حاول شفيق افندى شرح الظروف والملابسات ولمح إلى القوانين الجامدة والعهدة والمخازن . خجل ، بدأ يشرح أوصاف عبد الرحمن وطبيعة عمله ، لم يكمل حديثه حتى قال أحد الفدائيين الأربعة « إنه يتحدث عن الغريب » . دق قلبه . حتى قال أحد الفدائيين الأربعة « إنه يتحدث عن الغريب » . دق قلبه . رأى الست أم عبد الرحمن تكف عن حديثها المتصل فجأة . يهز الأستاذ الجواهرى رأسه . يقول بعض معارف عبد الرحمن بعد سنوات ، ذهب ولم يعد ، قال قناوى الفدائي ، إن الغريب جاء مع الحاج حسن السودان يعد ، قال قناوى الفدائي ، إن الغريب عرف عنه كل شيء المؤسف أنه متعهد توزيع الجرائد والمجلات ، الحاج يعرف عنه كل شيء المؤسف أنه

توكل على الله ، ذهب بطلا في معركة قسم الأربعين ، عينا شفيق أفندى تحيطان بسرعة بالوجوه ، بكل ما في القاعة ، بطاطين رمادية ، صناديق ذخيرة فارغة وزمزميات مياه ، مكان يأوى مقاتلين ، مكان اقامة مليئة بالحذر والترقب ، لوحة ملونة ، فارس يرتدى خوذة ، يشهر حربة ، فوق رأسه كتابة واضحة ه أبو زيد الهلالي ، آخر تنفيذ منذ حربة اختفت بقاياه مع اللوحة الممزقة ، لابد أنها تنتمى إلى أصحاب الشقة الأصليين . ربالم يلحظها أحد حتى الآن برغم تواجدهم اليومى هنا .

يقول قناوى إن الغريب بدا حائرا عندما جاء إلى قسم الشهداء مع الحاج حسن صاح كثيرون إن اليهود قادمون إلى كوبرى الزراير . بدأ الملازم حسن ضابط الصاعقة في توزيع رشاشات وقنابل ، قال الغريب لقناوى « فين كوبرى الزراير ؟؟ » .

أشار قناوي إلى اتجاه المكان ، سأل . .

« تعرف تضرب نار ؟؟ » .

« ممكن أعرف » . .

ناوله قناوى رشاشا وثلاث قنابل خارقة للدروع ، نظر الغريب إلى السلاح . هذه الدهشة الخفيفة والحذر تجاه السلاح لدى من يلمسه لأول مرة . قال قناوى ، هذه شرائط الذخيرة . حول المقبض أضغط الزناد .

تتزاید الحرکة بین الناس ، کـوبری الـزرایر ، کـوبری الـزرایر ، قـال الغریب . .

( آجي معاكم ؟ ) .

رآه قناوی مع الرجال . طلب منه الملازم حسن تدعیم الکمائن عند الهویس ، لم یر قناوی الغریب لکنه عرف أخباره من الذین حاربوا عند الکوبری الزرایر .

سأل شبق أفندى عن إمكانية اللقاء بأحدهم . نظر قناوى الى زملائه . نزا، إبراهيم إلى مصر بعد فتح الطريق ، لكن حسن موجود ولم ينزل في أج زة بعد ، تساءل شفيق أفندى عن حسن هذا ، قالوا إنه ضابط الصاعقة ، وأنه حارب عند كوبرى الزراير ، وصباح اليوم التالى أكد الملازم أول حسن عمار ، إن الغريب لم يكن يعرف ملامح السويس لأنه سأل مرتين عن كوبرى الزراير أثناء توجه الكمائن إليه ، لم يسأل خائفا أو مترددا . عندما تقدمت الدبابات رأى الغريب يتقدم ، يقف بطوله في مواجهة الدبابات مخالفاً كل القواعد التي يتخذها المشاة عندما يتصدون للدروع ، كان يريد الاقتراب إلى أقصى حد ممكن من الدبابة . يبدو أنه صرخ بشيء ما . زعق بدت حركة ذراعه عندما القي القنبلة الأولى ، انفجر الجسم المعدني ، تصاعد دخان كثيف له قوام . أزت رصاصات

البنادق الخارقة في اتجاه أفراد العدو الذين قفزوا من برج الدبابة ، بدا الاضطراب على حديد الدبابة الثانية ، دار المدفع الرئيسي إلى الشمال ، ارتد مكانه ، بدأ الجسم الضخم مرتبكا قبل أن تمتد ذراع الغريب في استقامة إلى الخلف ، القي القنبلة الثانية ، قال إن آخر مرة رآه فيها بين الدبابة الأولى والثانية ، غطى الدخان كل شيء ، أصدر أوامره بتغير أوضاع الكمين . بعد انتهاء المعركة عادوا إلى مكان الدبابتين المحطمتين ، لم يحدوا جثته قال إنهم ذهبوا بعد وقف اطلاق النار لأن الحركة استحالت في المدينة يومي ٢٤ و ٢٥ بسبب الرصاص الطائش ، قال إنه سأل عنه ، من المدينة يومي رفع و ١٥ بسبب الرصاص الطائش ، قال إنه سأل عنه ، من فهل هو اسمه ، لقد سمع أثناء القتال أحد الرجال يزعق . . يا مجدى . . فهل هو اسمه . خاصة وأن كل أفراد الكمين معروفون بالاسم ولا يوجد منهم مجدى لكن الذين تبقوا من الرجال لا يعرفونه إلى باسم الغريب ماحب الحاج حسن السوداني . .

### ملحوظة أخرى ...

قام الأستاذ الجواهرى فى اليوم الرابع بزيارة موظف كبير بهيئة الشئون الصحية أثر اكتشافه معرفة قديمة ربطت بينها يوما ، وبالطبع ورد ذكر الأسباب التى أتت بالأستاذ الجواهرى ، قال الموظف إنه لا يعرف شخصا حارب فى المدينة بهذا الاسم ، لكنه سمع حكايات من بعض الاهالى عن سائق لورى قطع عليه الطريق وحارب عند كوبرى الزراير ويقال انه واجه

الدبابات واقفا ، حتى إنه اعتلى احداها ودمرها بقنبلة ودمر نفسه معها ، وهنا قال الأستاذ الجواهرى إنه جاء خصيصا من أجل هذا الشاب ، تمهل صوته . بدا فيه فخر خاصة عندما بسط راحته على صدره قائلا :

## « إنه من عندنا واسمه عبد الرحمن محمود . .

فى الليل حكى الأستاذ الجواهرى لطايل أفندى وشفيق أفندى ما سمعه ، وهنا أبدى الشابان حماسا وقالا إن هذا دليل واضح . لكنه هز رأسه حائرا وقال . . ربما ولكن من يثبت هذا ؟؟

## من تقرير طايل افندي ..

واجمع البعض على أن الأهالى سحبوا الغريب فى نفس ليلة استشهاده ، ودفنوه بسرعة بالقرب من الطريق المؤدى إلى شركة شل ، وأثناء الحصار قرر الحاج حافظ نقل الشهداء إلى مقبرة واحدة داخل السويس ، وعندما حفروا لنقل الغريب صاحوا الله أكبر ، الله أكبر ، مسحوا دمعا جرى ، وجدوا الجثمان على حاله ، مفتوح العينين ثيابه لم تبل ، قدماه حافيتان لأن حذاءه خلع قبل الدفن ، بدت الدماء فوق تميصه طرية كأنه أصيب منذ لحظات . . . . » .

فى روايات أخرى أكد البعض أن الشخص الذى نقلوه من المدفن غير الغريب ، والصحيح أن الثاني انفجرت دانة فوقه تماماً ولم يعثر له على أثر ، وأكد هؤلاء إن المكان الذي استشهد فيه تفجرت منه عين ماء عذبة فيها بعد خلال الحصار . .

قالت امرأة عجوز تعيش بجوار كشك الصحف الخاص بالحاج السودان إن الشاب الغريب اسمه محلف رأته مرارا يجيء إلى الحاج، قالت إنهما ذهبا إلى كوبري الزراير وحاشا اليهود عن دخول البلد وماتا ، قالت إنها ذهبت إلى الكوبري ، قالوا لها ارجعي يا وليه لأن المكان على مرمى النظر من اليهود ، لم تهتم لأن ما يربطها بالحاج عشرة عمر ، أما الشاب فحنت اليه ، فالت إنها ذهبت لعلها تشم رائحة من أثر تركبه في مكان موته ، قالت إن خلف تحدث إليها كثيرا ، سألها مرة . لماذا لم تهـاجر ، قالت إنها لا تطيق البعد عن السويس. أخبرته عن ابنها في القاهرة ، متزوج وعنده اربعة أولاد ويعيش في القلعة ، سألها لماذا لم تذهب إليه ؟؟ قالت انه لا أحد يطيق أحدا في هذا الزمان . بدلا من أن تثقل عليه وعلى امرأته فضلت البقاء هنا تستلقط رزقها من هنا ومن هناك ، قالت إن خلف حن عليها واعطاها خمسة وعشرين قرشا ، وكلما جاء اعطاها حاجة ، عندما تجولت فوق كوبرى الزراير اخبرها رجل يقيم بالقرب من المكان عن عصفورين لونها أخضر ، ينزلان فجر كل يوم ، صوتها أحن من الحنين ، وأطرى من قلب الأم ، يحومان قليلا ويختفيان فجأة كها ظهرا فجأة ، لم يخلفها ميعادا . . » . وقمت بتوجيه سؤال إليها عن الاسم الكامل الشاب ، قال إنها لم تسأله أبدا عن اسمه أو امرأته وعياله . لكنها سمته بينها وبين نفسها « خلف ، خلف ابنها الأول الذى انجبته منذ أربعين سنة وما : بعد سبعة شهور من ولادته ، هكذا فجأة بدون مرض أو سبب . .

## من حديث سوسو الحلواني الى شفيق افندى

. . سأل شفيق أفندى بالحاح ، هل رأيت الغريب عند الهاويس بعد معركة كوبري الزراير ؟؟

قال إنه لا ينسى أبدا ، لو أن الله مد فى أجل البمبوطي كفته والباشجاويش سعد لأكدا ما يقوله الآن ، لانه وصل إلى الهاويس معها ، قل إن الجو بدا مقلوبا ، وكأن جزءا من طاقة جهنم فتح على الناس ، أما الهواء فتقيل كدخان الجبر ، ما لفت نظره إليه ، اتخاذه أو ضاعا تعرضه لاقصى الخطر ، حتى قال البعض إن الغريب القادم محجب . مثل هذا لا ينسى أبدا .

إن شفيق أفندى يرغب فى توجيه المزيد من الأسئلة ، لكن الحلوانى سوسو يحملق إلى الأرض ، نسى تماما وجود الأفندى القادم من مصر ، سهم فجأة كنزول ليل مباغت ، لم يستطع شفيق أفندى أن يخدش صمته ، ووصد دمعات تتسلل على مهل من عيني الحلواني سوسو . .

## ملحوظات أخيرة ..

اجتمع الأستاذ الجواهري في مساء أليوم السادس بعضوي اللجنة ، قدم طايل افندي تقريراً بدا أثناء تلاوته منفعلا ، قال فيه إن باشجاويش شرطة من قسم الأربعين وامرأة عجوزا من الجناين إلى المدينة عندما هاجمها اليهود وقتلوا أولادها واثنين من احفادها ، وبائع قلل متجول ، وعطارا من حى زرب ، وصياد سمك يمتلك قاربا ، أكدوا أنهم شاهدوا الغريب قبل نهاية الحصار بأيام . وأكد قارىء قرآن عجوز انتدبته وزارة الأوقاف من المنوفيه إلى مسجد الشهداء ليقرأ القرآن قبل الحرب بأسبوع واحد إنه التقي كثيرا بهذا الشاب ، لا يمكن أن يخطىء لأن الذين احتجزتهم الـظروف تقاربوا من بعضهم ليعرف كل منهم حكاية صاحبه ، أجمع الكثيرون أن الغريب بدأ كثير الحركة لا يهدأ ، لا ينام في مكان واحد ، بل نادرا ما رآه البعض نائما ، كل من رآه شاهده مستيقظا يؤدي عملا ، في الليل يقف خلال نوبات الحراسة عند أطراف المدينة ذهب إلى بور توفيق أكثر من مرة . حفر الخنادق . نقل العديد من العوائق كالعربات المدمرة والحجارة الثقيلة ليسد بها الطريق . شوهد يحفر مع بعض الشبان آبارا للمياه قرب سيدى الغريب ، سمع يؤذن للصلاة مرة ، كما أنشد بعض المواويل في سهرة أقيمت خلال الحصار ، تبرع بدمه مرات لأن المدينة عانت نقصا في الدم . يقال إنه تسلل مرات إلى قلب خطوط العدو ، استطلع الأخبار . . أثناء توغله رسم خرائط لمواقع العدو ومرابض مدرعاته وأنواع مدفعياته ، وارسلت هذه الخرائط إلى مصر بطرق خفية ، وأكد عدد من الأهالى أنه خرج فى قارب ليصيد السمك برغم علمه بوجود الالغام فى الخليج . لكنه دائما يجىء إلى المرسى الراكد . يسأل « فين المراكب » يجرك المياه بضربات المجداف ، واقسمت امرأة من حى الأربعين إن الغريب القادم من مصر جاءها عندما أتاها المخاض فى الليل وصرخت من الألم حتى لفظت الشهادة لبعد الناس عنها ورحيل زوجها وشقيقتها قبل الحصار وبقائها وحيدة . بيديه انهى ولادتها العسيرة ، تلقى الطفل عند خروجه ، وقال صاحب بيديه انهى ولادتها العسيرة ، تلقى الطفل عند خروجه ، وقال صاحب مقهى تهدم فى الحرب إن الغريب أصلح عربة لورى معطلة وقادها عبر شوارع البلد مرتين .

أصغى الأستاذ الجواهرى بهدوء . لم يفته ملاحظة الجدية المفاجئة التى نزلت على طايل أفندى حتى صار يخرج من الفندق فى السابعة صباحا يستقصى ويلتقى ويجرى المقابلات ليعود فى المساء . حتى أنه جمع معلومات دقيقة عن ملامح الغريب وطريقة مشيه ، وسجلا بالأسماء التى اطلقت عليه من الأهالى . لم يبد الأستاذ الجواهرى انفعالا . قال إنه أمر مشرف للمؤسسة أن تعلن استشهاد أحد ابنائها فى السويس . لكنا لم نعثر على أثر ، لم نجد له قبرا ولم يجمع اثنان على رواية واحدة . ثم ما هو موقف

العهدة سيارة النقل والبضاعة ، وباعتباره قضى عمرا بأكمله في خدمة الحكومة فيا يهمه أولا الاطمئنان على أموال المؤسسة .

يصغى شفيق أفندى صامتا . صباح اليوم رواده يقين أن الغريب يطوف بالطرف الآخر من المدينة . اسرع الخطى . لم يلحقه وبقى وحيدا في هدوء شتوى يخيم فوق انقاض البيوت . ورائحة البحر في الخليج القريب ، حتما ستجىء لحظة يلتقى فيها با لغريب لا يدرى متى ، لكنه سيحكى له طويلا ، انه على وشك اتخاذ قرار بينه وبين نفسه ، أن يبقى وقتا إضافيا ولن يبالى بالأستاذ الجواهرى . طايل أفندى يقول إنه طلب زيارة الأسطى عبد الرحمن مضى إليه مع عدد من شبان المدينة ، قرأوا عليه الفاتحة ، ماذا تبقى اذن لتقتنع المؤسسة بموته وتمنحه حقوقه ، يهز الأستاذ الجواهرى رأسه . يكرر بهدوء إن هذا مشرف للمؤسسة ، لكن ما الذى يثبته . . أين الأدلة ؟؟

19VE

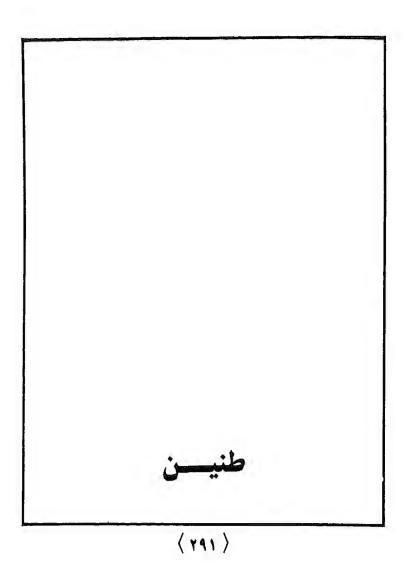

.. خبطة محكمة ، بعدها هوت ، ضاعت قدرتها على الطنين ، أول حصيلة اليوم ، خطأ فوق الحديقة الصغيرة المحيطة بالبيت ، استطالت حشائشها ، غطت الجدران ، لحية كثيفة خضراء لم تهذب ، ضجة بحرك سيارة ، يصغى ، يهم قليلا ناحية الباب ، يتزايد صوت المحرك ، إذ تمرق العربة أمام البيت ، يضع حدا لتساؤله ، أهى عربة جيب ، أم نقل ؟؟ كثيرا ما يبدأ رهانا مع نفسه ، أراهن أنها عربة جيب ، لو خسرت سألف الحديقة سبع مرات ، في الليل يغطى رأسه بطاقية الصوف . أرسلتها اليه ابنته من المانيا . . . « نسجت لك يا أبي هذه الطاقية قبل دخول الشتاء ، لتدفيء رأسك في ليالي بور سعيد الباردة ، أما الجوارب فأرجوك ألا تهمل ارتداءها ، طالما تشعر ببرودة ، لن يأتيك النوم ، واظن . . . » ماذا تظن ميسرة ابنته ؟؟ صحيح عمره سبعون عاما ، لكنه أكثر نشاطا من زوجها ، ميسرة ابنته ؟؟ صحيح عمره سبعون عاما ، لكنه أكثر نشاطا من زوجها ،

في السادسة والنصف تماما يقوم من نومه ، طوال نهاره ، يقضيه هنا في حديقة البيت الأيام الأخيرة غيرت عادات قديمة ، لم يعد بخرج للتجول قرب مبنى هيئة القناة ، ينظر قبابه البيضاء وصوارى اللاسلكي والبحارة الاغراب يتحركون فوق سفنهم الراسية والقوارب الصغيرة وجنود الجمرك وراكبي الدراجات من عمال الترسانة البحرية فوق معدية بور فؤ اديرقب ترقرق أمواج البحر ، بيوت المدينة مستكينة وادعة ، تنضح رطوبة ، تنوء بهجر أصحابها ، لا طعام يطهى في طوابقها لا صيحات أطفال تستقيم الشوارع، فراغها حاد كأسوار سجن، لم يعـد يتجول فيهـا، يصغى وشيش سعف النخيل المرشوق في شوارع الحي الأفرنجي ، يستند إلى الفراغ ، طوال النهار يقضيه هنا ، في حديقة ببيته ، ممسكا منفضة من البلاستيك زرقاء ، أداته في تنفيذ قراره الذي اتخذه من فترة ، الآن ، يسرى طنين هاديء واثق ، يتصلب جسده فوق المقعد ، لا يصغي إلى تنفس البحر النهاري ، يقشعر جلده انتظارا ، يدور بعينيه حوله ، يحكم أمساك المنفضة ، يبتعد الطنين ، لن يعاود الاضطجاعة الهنيئة فوق المقعد ورحيله بعيني عقله إلى ابنته على الشاطيء الآخر من البحر ، كأنها ترقبه الآن ، تبادله النجوي ، سيظل منتبها يعرف طريقها ، تدور ، تدور ، تضيق حلقات مرورها بالقرب منه ، تبتعد فجأة ، صمت المدينة يضخم الطنين ، فجأة ، ها هي فوق جلد ذراعه الأيسر ، تستند إلى ساقيها

الأماميتين ، تمد خرطومها ، تمارس طقوسا غامضة ، لغتها غير مفهومة ، لا يدري كيف حطت صامته ؟؟ ربما هوجم باثنتين في وقت واحد ، أي خطة ينفذها لصد الهجوم ؟؟ يوش البحر ، يرتد موجه ، آه . . راحت ، بلا طنين ، لن يهدأ ، لن يغفو ، طوال أيام أربعة كاملة ، لم تنجح واحدة في ملامسة جسده ، والابتعاد حية ، أو طارت يتكدر يومه ، يبدو البحر الشاب البهيج مغارة يأوى اليها الهلاك ، أيامه الطويلة خواء مفرغة من الأخبار والأحداث ونذر المفاجأت ، ترتعش أطرافه ، يهاجمه أرق لم يأته قط في ليالي نشاط الطيران المعادي ، بأي مشاعر تتلقى ابنته نبأ هروب مصدر الطنين منه ، فشله في إدراكه لن تسأله عما إذا كان يحرص على شرب اللين قبل نومه أم لا ؟؟ . . دائها أراك يا أي ، أعيش معك أول النهار عندما تصحو من نومك ترتدى ثيابك كاملة ، تطمئن على صلابة ونظافة ياقة قميصك ، تماما كأيام ذهابك اليومي إلى المستشفى ، تمـ د يدك تـ لامس ذقني ، تميل ، تقبلني ، عند بلوغي المرحلة الثانوية ، اضفت عادة جديدة ، اتجاهك إلى صورة المرحومة أمي فوق الجدار ، تنحني ، تلفظ تحية الصباح وكلمات أجهلها ، لم اسمعها قط ، لم تبح بها ، في كل يوم ، عندما أعرف أن الصباح يضم بور سعيد ، أشعر بيدك تلامس ذقني ، أثق انك تداعب صورتي ، ربما توجه ألفاظا دقيقة إلى ، تقبل ابني عادل ، عادل يا أبي يتحدث الألمانية بطلاقة ، لكنني أطمئنك، أنا حريصة جدا

على تعليمه لغة موطنه ، أما احمد فمشغول في تحضر الرسالة ، استعدادا لمناقشتها في . . . و لو أفلتت واحدة ستحزن ميسرة ، أربعة أيام طرد العشرات ، هوى بضربات قصيرة ، محكمة ، عندما يشرع المنشة تتخلى الرعدة عن يده لن يهدأ اليوم إلا إذا وضع حدا لهذا الطنين ، خطابات ميسرة تدفق التأثر إلى كيانه ، الشيء الوحيد المنتظر من العالم البعيد ، يوميا يتعجل مجيء ساعي البريد ، لورآه الأن لن يتخلى عن ترصده ، لو زاره أيضا ضابط الموقع القريب ، هادىء الملامح ، قليل الكلمات ، يجيء يوميا ، يستند إلى السور الخشبي ، يعرف الدكتور غندر منذ شهور ، في البداية كعادة الصحفيين ، والزائرين الغرباء ، تساءل عن السبب الذي جعل الدكتور لا يهاجريوما واحدا ؟؟ حتى عندما اختنقت المدينة بقلة المياه العذبة ، حاصرها الطيران ، قطع شرايين الوصل ، خرج معه الدكتور وقت غروب ، توقفا أمام بيت خشبي من طابقين ، يستند إلى ثلاثة أعمدة طويلة تغوص في الحجرة ، يستقر منكمشا بين عمارتين شاهقتين يتوارى خجلا ، بابه مغلق يقفل حديدي ضخم ، طلاؤه أخضر ، فوق درجات السلم الضيق برقت عينا قط ، أشار الدكتور إلى الطريق ، و قبل رحيلي إلى أوربا لاتعلم الطب ، سهر أقاربي هنا مع أهالي الحي ، تزوجت ابنة عمى ليلة سفرى ، أذكر رنين أوتار السمسمية ، ورقصة البمبوطية وصياح الأحبة ، لعلعة الزغاريد ، لون الرمال الأصفر المفروش أمام البيت ،

إصغى إلى وقع خطواتهما في فراغ يلمع فيه الأسفلت ، وهواء مبلل بملوحة البحر ، طعم اليود ، قال إنه يعرف بيوت المدينة بيتا بيتا ، قبل التهجير يستطيع كشف الغريب في قلب الزحام ، عندما أغلقت البيوت بدأ يطوف في الشوارع ، حتى في أوقات الاشتباكات ومجيء الهلاك المحلق من الشرق ، توقف ، و هل ترى هذه العمارة ، أضخم مبنى في بـورسعيد ، أنت الآن في الحي الأفـرنجي ، قال إنـه يعلم خلوهـا من السكان ، في أول ليل بعيد ، رأى ضوئا يلمع في نافذة علوية ، نور وحيد معزول في أقصى الطابق العاشر مصلوب كضوء فنار، لكنه ثابت لا يدور ، أخذته حيرة ، ترى من بقى هنا ولا يعرفه ؟؟ من ؟؟ رأى باب العمارة مغلقا بلا قفل ، تراجع ، عاود النظر ، تبدو المسافة نائية ، لو رأته ميسرة الأن ستصبح غاضبة ، تحيطه بذراعيها ، أما المرحومة فحتها تراه ، ترعاه وتصون شيخوخته من خدش ، منذ رحيلها الأبدى يوقن من ملازمتها له ، تراه ولا يراها ، تدري ما سيجري له ولا تستطيع أخباره ، رجف بشفتيه معتَّذرا ، لعلها تقبل طلوعة ، لن يتراجع ، بدأ طلوع السلم ، المصعد هامد معلق بين الطابق الثاني والثالث ، وحشة البيوت الخالية ، الأبواب جهمة فيها صد ، شاخت قبل الليعاد ، جفف عرقه عند الطابق الثامن ، أخيراً ، يبدو الضوء من وراء زجاج الباب ، قمال للشاب ، أنا الدكتور غفور طبيب المستشفى الأميري سابقا والمحال على المعاش حاليا ، أنت لست من أهالي بور سعيد ، من أنت ؟؟ دخل ، فراغ مثقل برطوبة ، غرفة واحدة مضاءة ، ما تحويه سريرا حديديا صغيرا ، صحيفة فوق الجدار تدفع الجير عن ثلاثة قمصان وجاكته ، بنطلونين وبلوفر أسود ، بدأ الشاب مرتبكا ، جلس الدكتور فوق السرير ، محسكا قمة عصاه براحتي يديه ، قال الشاب إنه من أهالي بورسعيد لكنها المرة الأولى التي يجيء إليها ، عاش عمره في مصر درس الهندسة ، والآن يجيىء ليعمل في السنترال ، الشقة ملك لعمه ، أوصاه بالتردد عليها ، اعجبه الموقع الشاهق من الشرفة البحرية ، أطال الـدكتور سهـره ، تحدث إلى المهندس الشاب عن المدينة ، بساطة ورقة الحياة فيها ، لوجاء إليها قبل العـدوان لأحبها الأن أكـثر ، تعقب أصول الشـاب ، استقصى افـراد عاثلته ، مضيا إلى الحي الأفرنجي ، إلى حي المناخ ، هنا سكنت عائلة فلان ، وهذا بيت فلان ، وهنا كانت تسكن عائلة استشهد كل أفرادها عام ١٩٥٦ ، بدا الشاب وكأنه يتعرف إلى المدينة لأول مرة ، أشار الدكتور الى حفرة قديمة ، هنا سقطت دانة مدفعية في بداية الاشتباكات ، فتكت شظاياها بثلاثة عشر إنسانا ، في الطريق المجاور خملال الحرب العالمية الأولى ، اغارت طائرات ألمانية كأقفاص الفراخ ، رمت قنابل ، أحدثت كل منها فجوة في حجر طبق كبير، توقف أمام حلواني جيانولا، بدا الدكتور ساهما ، تبحر نظراته فوق بحر من الحزن بلا مراسي ، قال . . هنا في الأماسي جلست مع أم ابنتي ، بالضبط هذا موقعنا المفضل ، نتأمل وجوه الغرباء في الصيف ، في الشتاء نجلس بـالداخــل ، صحبنا دائــمأ مهندس يوناني اسمه ديمتري ، في أوقات فراغه يصنع نماذج دقيقة لبواخر بهيجة الالوان ، يقسم لو وضعها في البحر لعامت ، عرفت مقصدها إلى بلاده رأسا ، بدا الدكتور خفيفا نشطأ ، أمسك كوبا زجاجيا . . بالتأكيد شربت أم ابنتي من أحدى هذه الأكواب ، يقطب حاجيبه ، كل شبر هنا اقتطع من عمره مقدارا ، يقترب الطنين ، يخلق موجات في أذنيه ، هذا طنین ساخر لم یعرفه من قبل ، لا یری مصدره ، یهـزا بقراره ألا تفلت واحدة قط ، ألا يدع الطنين يمرح في خواء المدينة ، ينظر حوله ، يقشعر جلده ، أبدأ ، لن تحط فق أي جزء من ثيابه حتى ، يتزايد الطنين فجأة ، خط حاد مختصر ، خروج دانة من فوهة مدفع ، يضرب الفراغ بالمنشة ، أبدأ لم تهو ، بالأمس فتك بأربع عشرة واحدة ، أما هذه فتبدو وكأنها تعد بالثار لكل ضحايا جنسها السابقين ، يخفى الصوت الحاد اللزج ، لن يغادر الحديقة ، سيبقى كما تعود دائها جلوسه النهارى ، سيرصد حركتها ، يجيئه الأن الطنين رفيعا ، يعرف أنها تدور في خط دائري واسع ، ستقطعة وتتجه رأساً إليه ، آه ، ضرب ساقة بالمنشة ضربة قوية أمالت جسمه إلى أمام ، نظر ، أبدا . . كتلة سوداء صغيرة الطنين مستمر ، أي نهار هذا ؟؟ لم يعد يسمع مروق العربات ، وحشة المدينة لم تدفع بوخر إلى قلبه كهذا

الطنين ، خطابات ميسر الرقيقة ، برقيتها إليه عشية عيد ميـلاده ، قبل ميعاده بيومين ، ذهب إلى ناظر محطة الأتوبيس ، رحب به ، طلب منه تكليف أحد سائقيه بشراء تورته فاضرة من دمياط ، ليلة عيد ميلاده ، حمل التورتة إلى البيت ، خفيف الخطى ، لا ينقصه إلا انتظار زوجته ومستر ديمترى وابنتاه ، رص الشموع ، في المساء ارتدى الحلة السوداء والبابيون ، نزل إلى صالة البيت ، أضاء مصابيح النجفة كلها ، أصغى إلى إيقاع السكون الموحش ، وقف طويلا أمام الصورة المطلة عليه من عالم آخر ، بأصابعه المهتزة عود كبريت رأسه حمراء اللون ، أضاء الشموع ، ضغط زر النور ووقف ممسكا عصاه ، تزايد وشيش البحر القريب ومروق الرياح انحني بهدوء ، استجمع قواه المشتتة عبر سنين بعيدة ، نفخ بقوة ، أطفأها كلها ، قبل صورة امرأته ، ميسرةوحفيدة عادل ، على مهل جلس في المقعد الكبير ، ينظر إلى الشموع المطفأة فوق التورتة الكبيرة ، عندما جاء ضابط الموقع الشاب في صباح اليوم التالي ، رجاه أن يحملها إلى رجاله ، تورتة كاملة لم تخدش ، السكر في دمه يمنعه من تذوقها ، أمراض العمر كلها وأوجاعه تفاجئه الآن ، تدهمه كموجة عاتية ، تهدم صفا من الأبنية ، يعود الطنين قويا حادا ، آه . . تمرق بجوار أذنه ، يضرب الفراغ بالمنشة ، يسقط فوق ركبته ، تنبيء بداية اليوم بمصائب وآلام ، اتسخ بنطلونه تلفت حوله ، لم يره أحد ، الاهتمام بهيئته لن يشغله غن متابعة

الجسم المحلق اللعين ، في البداية لاح الأمر تحديا طريفا يقطع به الوقت ، يغالب قسوة اليوم والوحشة ، الآن . . لن يأوى إلى البيت ، سيطارد منبع الطنين ، بالضبط . . بالضبط . . ها هي . . مرت أمام عينيه ، لا تجرؤ على الاستقرار لحظة فوق جسده ، أو ثيابه ، باغتته رعشة قوية ، تصور لحظة أنها تستقرت فوق زجاج النظارة ، تنهى طيرانها في خط مستقيم ، تدور متمهلة ، لا يلمح التفاصيل ، لا تختلف ملامحها العامة عن أية واحدة فتك بها ، يتقدم خطوات ، يتتبعها ، يبدو مسارها واضحا ، ببطء ، ننزل ، تستقر فوق السور الحديدى القريب من الكرسى ، . . ثانية واحدة ، جزء من ثانية ويستعيد صفاء جلسته ، يستعد لا ستقبال الضابط الشاب عندما يأتيه باسماً بعد الغذاء ، يخرجان إلى طرقات المدينة العذبة كأبيات في قصيدة حزينة ، بينها يجيء الغبار المسائى من ناحية البحر ، ضربة واحدة ويروق اليوم كله ، بالضبط . . تمد خرطومها المعين ، من أي عالم موبوء جئت ؟؟ في صمت ، على مهل ، يرفع ذراعه عسكا بالمنفضة إلى أعلى . . . )

1944



. ها هي أيام يناير الأخيرة تولى ، ولا يزال فوق صخور عتاقة ، بين مدقاته الضيقة ، المتعرجة ، التي تشرف في بعض الأحيان على هاوية غير متوقعة ، بين كهوف عرف عمق بعضها ، لم يتوغل في العديد منها لا متدادها مسافات بعيدة ، يقل الهواء داخلها فيثقل فراغها على صدره ، يجعل خطوه مضطربا ، كما تجعل الروائح الثقيلة للهواء كثافة ، روائح بقايا الوطاويط ، الفئران الجبلية ، الثعابين ، وحيوانات صغيرة ، دقيقة الحجم ، تندفع عبر تلك الانفاق الطبيعية المجهولة ، قد يجد نفسه بداخلها عرضة للحصار المفاجىء ، المباغت ، الذي لا مهرب منه بداخلها عرضة للحصار المفاجىء ، المباغت ، الذي لا مهرب منه ولا فكاك قد تقوم قنبلة دخان بالعمل كله او كومة أعشاب يحرقونها عند الفوهة ليختنق ، بعض هذه الكهوف يمتد عدة كيلو مترات ، تحفل الفوهة ليختنق ، بعض هذه الكهوف يمتد عدة كيلو مترات ، تحفل

بتيارات هوائية مجهولة المصدرى داخلها ، بعضها ساخن والآخر بارد ، يقولون إن هذه الممرات تتفرع وقد تؤدى إلى عدة منافذ للكهف الواحد ، بعضها قرب القمة والآخر يلامس السفح ، يؤجل محاولة الكشف ، في أصعب أيامه لم يأو إلى أى كهف حتى ولو بدأ كغرفة مهدتها الطبيعة ، لم يضع أى جزء من عتاده الضئيل داخل إحدها لأنها هدف مستمر للتفتيش ، تثير الشك أكثر من حفرة على جانب مدق أو تحت صخرة معلقة إلى جرف ، في الليل يتحول الجبل إلى كهف كبير بلا جدران ، خاصة عندما يأفل القمر ويناى ، تندمج أطراف الصخور . تضيع كل عندما يأفل القمر ويناى ، تندمج أطراف الصخور . تضيع كل التفاصيل ، تترديد مئات الأصوات مجهولة المصدر ، عواء ، صبحات ، حيوانات لا يدرى إلى أى جنس تنتمى ؟ أزيز حشرات دقيقة ، مضيئة ، كنشط إلا في ليالي السواد الكامل .

سيقول إنه لا شيء يبعث الرهبة برغم ذلك الا نزول هذا السكون الأجوف ، الكلى ، فى فترة ما قبل المغيب بدءاً من شحوب العصر ، يبدو الجبل مقبرة للنهار ، يتسلل سكون موجع من المسام إلى الدم ، ينكفىء بالذكريات إلى الأيام المولية ، يوحى بضجيج المدن البعيدة ، بإيقاع الحياة الأمنة ، حيث يستيقظ الإنسان بعد إغفاءة العصر ، يتناول شايا ساخنا ، يستحم ، يرتدى ملابسه متمهلا قد يصغى إلى أغنية منبعثة من الراديو ، يحيى أمة أو أمراته أو أخواته أو يسأل أو أطفاله عما يحتاجون إليه ،

ما يرغبون فى أن يعود إليهم به ، على السلم تصل أصوات البيت ، خادمة تقول . . يا ستى ، صوت طبيخ فوق موقد ، فى الشارع يحيى الجيران ، فى المقهى يلتقى بالأصدقاء .

سيقول لزملائه إنه احتمل حتى الآن اربعة وتسعين يوما ولا يدرى كم سيمر عليه إذا طال الصمت ؟ سيقول إنه رأى الثلج في الأعالى ، بخبرته هنا حسم رهانا دار يوما بين سليمان الحلبي والبرق في معسكر التدريب . تساءل سليمان الحلبي ، هل ينزل الثلج فوق عتاقة ؟ قال البرق ، طبعا لا . . وهل تنزل ثلوج في مصر ؟ هنا أكد سليمان نزول الثلوج في الأعالى ، لو دقق الواقف عند أطراف السويس سيرى الثلج ، نفي البرق ، لوح سليمان الحلبي بجنيه كامل ، قال : هذا رهان بيني وبينك ، سنتأكد عندما نطلع في دورية إلى عتاقة وهذا مني مقابل عشرة قروش منك ، لم يأت أحدهما إلى عتاقة ، سيقول لهما أنه رأى تجمد المياه في الشقوق ، لا ينزل الثلج من السهاء ، لكنه يوجد إذ تنخفض درجة الحرارة انخفاضا مربعا بعد نزول المطر .

سيقول إنه لم ينم فى أيامه الأولى بالجبل ، أربعة أيام ، يذكرها كأنها يوم واحد ، متصل ، فى البداية احتاج إلى تأكيد كل معلوماته عن الجبل ، إلى استطلاع الموقف ، استكشاف المكان ، اصلح اماكن الايواء بالجبل طبقا للظروف الطارئة ، انه خبير بعتاقة ، لكن منذ صعوده إليه والأرض

تكتسب قيمتها ليس لمناعتها الطبيعية فقط ، انما ببعدها عن العدو أولا ، وصلاحيتها للعمل بالنسبة إليه وليس بالنسبة لأى انسان آخر ، قرر أن يبحث عن عدة اماكن تصلح لنومه وآخر يخبىء فيه مئونته القليلة ، مكان يدفن فيه نفاياته ، آخر يدفن فيه البطاريات الاحتياطية للجهاز ، ومكان يمكن منه أن يدير الجهاز يرسل اشاراته ، قرر استطلاع المدقات الصعبة التي لا تصلح لمشى العدو ، الممرات الجبلية التي تتخلل الصخور ولا تسمح للشخص الواحد الا بالمرور زحفا أو بالجنب ، الأماكن الصالحة فيوط الهيلوكبتر وغير الصالحة ، عندما نزل الليل بسرعة أجل جولته إلى فجر اليوم التالى .

سيقول إن الرياح بدت غريبة ، هبوبها على ارتفاعات مختلفة وسرعات متعددة ، اصطدامها بالمنحنيات وأطراف الصخور والحجارة الضخمة المعلقة التي انفصلت عن الجبل في زلازل سحيقة ، دورانها بالحفر ، ارتدادها المفاجىء ونفاذها إلى أعماق الكهوف والفتحات وخروجها من أماكن غير مرئية ، تحدث أصواتا متداخلة لم يعرف مثيلا لها في جميع المناطق التي ارتادها في سيناء أثناء عمله خلف الخطوط ، هنا لا يستطيع أكثر البشر خبرة معرفة اتجاه الريح أو منابعها ، من كل شبر تجيء ، إلى كل مكان في العالم تمضى ، تسافر ، تعود ، تتنوع ، صغير متصل كاشارات جهاز اللاسلكى العاجلة ، سرب من طائرات مقاتلة

يهوى من السياء مرة واحدة ، أبواق نحاسية ، دفوف ، عويل نساء حزان ، جنازة كونية ، أثناء التدريب حذرهم القلعاوي ، قال ان وقتا ينبغى أن يمضى حتى يتبين الحقيقى من الزائف ، وعندما تستفز غزيرة القتال إلى أقصى حد يختصر هذا الوقت إلى لحظات ، اقترح القلعاوى عليهم أن يتخذ كل منهم اسيا لا يعرفه إلا قلة قليلة ، يبدأ به أى نداء يوجه إليه أو يرسله ، فى الليل ابتهج زملاؤه قالوا إن كل الناس لا يختارون أسهاءهم ، يشب كل انسان ليجد اسمه مقدرا قبل أن يعرف ، لا رأى له فيه ، إنما هم ستتاح لهم الفرصة من جديد .

سيقول لهم عندما يخلو إليهم ويحكى إن كل شيء خلف الخطوط يبدو كانه يسمع أو يرى لأول مرة ، حتى لو طرق الإنسان نفس الدرب عشرات المرات ، المفاجأة محتملة ، متوقعة ، دائها ، كامنة في الجهات الأربع الأصلية ، المفاجأة تلغى الشعور بالعادة ، من يدرى منذ ساعة خلا الطريق ، ربما جاء العدو ونصب كمينا! ، لكن هنا فوق عتاقه يختلف الأمر ، لكل ليلة جبلية ملامحها ، لكل ساعة أصواتها ، يتغير الطقس قبل قدرة أي جهاز على التنبؤ ، خلال النهار يبدو الدفء مستقرا ، يكفى أن قدرة أي جهاز على التنبؤ ، خلال النهار يبدو الدفء مستقرا ، يكفى أن تجيء سحابه لتحجب قرص الشمس الذي يبدو من وديان عتاقة أكثر بعدا ، على الفور تتخذ البرودة طريقها إلى عظامه ، يزيل غياب الشمس حاجزا غير مرئى ، تطبق الظلال ذات الملمس على صدره كانهيار خيمة أو

أطباق البحر عليه وغوصه بلا توقف ، تضاعف الظلال بعد القمم ، تبدو أطراف الجبل مرسومة على صفحة السهاء غير المستوية ، يشيخ النهار فجأة ، تدركه وحشة الساعات الأخيرة من النهار ، تدركه هذه الوحدة التي تباغته مع سكون النهار الأخرر ، عندما تشق جدران الجبل سدودا في وجه الفراغ ، يدرك بغريزته حركة الحيوانات والزواحف غير المرئية ، تململها في مراقدها ، استعدادها للخروج إلى عالمها الليلي ، يتساءل عما سيأتي بــه الظلام ؟، هناك خلف الخطوط كل ما يحيط به عدو ، هنا فوق عتاقه يمكنه رؤية السويس، إذا دقق النظر يرصد الدخان المنبعث من بعض المداخن ، حركة العربات في طرقاتها ، العمارة التي اتخذها الوحدة مقرا لفترة قضى بها الأيام الحلوة مع الرجال ، أدهم الشرقاوي ، سيف بن ذي يزن ، الفتي مهران و البرق ، والصاعقة ، موج البحر ، أحمس الأول ، البراق ، خلال حصار العدو للمدينة لم يعمق شعوره بأن الأرض محتلة ، بعكس المسافات القصية التي يقطعها داخل سيناء التي يتواجد فيها العدو منذ سنوات ، في عتاقة ، اعتبر وجودهم عارضا ، رصدضيقهم ، إن وجود السويس القريب منه يضاعف وحدته الجبلية بقدر ما يؤنسه ، كثيرا ما قطع دربا وعرا ليصل إلى الحافة الجنوبية المطلة على المدينة خلال الحصار، في الليل رأى قبضات ضوء تتوهج لثوان فوقها ، بدا بعضها كبقايا شمعة صغيرة داخل فانوس غير مرثى ، من النيران المنبعثة حول فوهات المدافع أمكنة تحديد مواقعها استطاع تمييز لهب المدفع من طلقة الفليرز المضيئة ، تختلف عن مشاعل الطائرات التي تبدو محاذية له أثناء اشتعالها فوق المدينة ، تراقص لهبها على الصخور ، ضوء باهت استوعبه عتاقة ، محاولة فاشلة لفقاً عين الليل ، أوشك على نسيان نفسه مرات أثناء تأمله المدينة ، عندما سدد المنظار المقرب مقتحها الفراغ النهاري بعينيه تحولت المكعبات الصغيرة إلى بيوت واضحة الملامح ، ميز مـدرجات الاستاد ، مبنى شركة شل ، عندما وجه المنظار صوب الأرض القريبة من الخليج رأى أنابيب مصانع الـزيتية الملتـوية المتفحمـة فـوق الأرض ، صهاريج البترول المحاطة بساتر دائري من الطوب الأحمر ، أشعلها العدو في اليوم التالي لإغراق المدمرة ( ايلات ، ، بكي عمال المصنع ، تـــدافع رجال الأطفاء ، وشوهد رجل عجوز لم ير بعد ذلك أبدا . عرفه العمال الموظفون بائعا للسجائر والصحف منذ انشاء المصنع لم يفارق موضعه حتى بعد التهجير ، قيل إنه حزن واحترق مع المصنع ، سواتر الطوب لم تتحمل الحرارة ، التهبت ، تطاير الطوب الساخن المشتعل كالشظايا في كل اتجاه ، من خلال المنظار لمح عربة فوق الطريق الممتد بين السويس وبور توفيق ، عربة جيب ذات أربعة أبواب ، تخصص عادة للقادة . من اهتزازاتها يشعر بالحفر التي تمر فوقها ، توارت خلف أحد البيوت ، ظهرت . . اختفت ، ربما تمر بالشارع حيث الاستديو الذي عمل به سنوات ، لابد أن الغبار

غطى الفاترينة الزجاجية التي تتصدر واجهة العمارة وتزدحم بعشرات الصور ، ربما إنهار البيت ، لا يمكنه رؤيته من الجبل ، على بعد امتار من الاستديو مطعم أبي أمل المتخصص في السمك المشوى ، عندما تنتاب أحد زملائه نوبة تحد أو كرم يصيح . . والله أدعوكم للغذاء عند أبو أمل ، أغلق بعد التهجير ، سمع أنه فتح في طنطا لكن لم يقبل عليه أحد ، يذكر واجهته عندما رآه مغلقا في آخر مرة رأى السويس قبل ذهابه إلى سيناء ، قائمة الأسعار متت الوانها ، تطل ملتصقة بالزجاج ، زهور صناعية مطلة من إناء خزفي فوق منضدة مهجورة ، ما أثار حزنه طوال تردده على السويس أو أقامته بها رؤية دكان مغلق يحمل اسم صاحبه أو ثلاجة زجاجات كوكا كولا تستقر بين الأنقاض كأنها وضعت بعناية ، أو لافتة طبيب تطل من بين الأنقاض أو زجاجة دواءبها بقايا لم تستعمل ، نسيها أصحابها أثناء رحيلهم وبطريقة ما طفت فوق الأنقاض ، مضت عربـة الجيب ولم يرمحـا ، ربما عبرت أمام البرق ، أو أدهم الشرقاوي ، ربما ركبها أحدهم ، ترى . . كم بقى منهم ؟ إلى أين رحل سليمان الحلبي ؟ أي مهمة أو كلت إليه ، وهل عاد سالما ؟. أين مضى البراق ؟ ماذا فعل الفتي مهران يوم الرابع والعشرين من اكتوبر عندما هاجموا المدينة ، قاتل من ؟ بمن التحم ؟ هل غطاه سیف بن ذی یزن ؟ عملا دائها متلازمین ، تجاورا فوق دکة واحدة بالمدرسة ، وعندما عينا التحقا بمجلس المدينة ، في الدوريات القتالية التي

خرجوا فيها ، ينضم الفتى مهران إلى مجموعة الاقتحام دائها ، ويبقى سيف بن ذى يزن فى مجموعة الأستاذ ، ترى على من انقض الصاعقة ؟ من مضى ؟ من جرح ؟ المدينة فى متناول نظره ، يمد يديه فيحضنها كلها ، يجهل أيامهم التى عاشوها بدونه . بعد عملية عبور الشط التى تمت منذ أربع سنوات وقام بها أعضاء الوحدة القدامى . لم يمض على تطوعه وقتئذ سوى أربعة أشهر ، انتظرهم فى مركز التجمع فوق الضفة الغربية . فى الفجر بدت ملامح سليمان الحلبى قاسية ، كأنه سافر أياما طويلة بلا راحة . قال بايجاز كالأوامر . .

« صرنا سبعة . . . . . » .

ضاعت كل ألفاظ الترحيب والحماس التي توقع أن يفوه بها . . قال سليمان الحلبي . .

« طومان بای » .

قال إنهم عادوا بجثمانه ، هل يتطلع سليمان الآن إلى احدهم ، يقول . . « صرنا . . . » . يسكت ثم يقول بأسى موجع « ريح الجبل » ، لكن أين جثمانه ؟ ان مثواه غير معروف بالنسبة إليهم ، يود لو أتصل بهم ، يطمئنهم ، أثناء الحصار ودلو حقق اتصالا بهم ، لم يدر كيف . تملكته رغبة أن يعرفوا وجوده فوق عتاقه ، كلها تطلعوا إلى الجبل

الذى يسد الأفق ، ويضع حدا للفراغ الجنوبي حول المدينة ، يود لو عرفوا الآن أنه هنا ، أنه باق حتى الآن بعد انسحاب العدو من الجبل ، أنه لم يفارق الصخور ، أنه يفتح الجهاز بين الحين والحين ليزعق . .

( أنا ريح الجبل . . . هل تسمعني ؟ ) .

لا يدرى كيف سيبدأ حديثه عندما يلتقى بهم ؟ سيبحث عن الوجوه التى عرف معها الخطر ، ربما جهلوا شكله ، يتحسس لحيته التى طالت ، تعقدت ، أحاطت بوجهه ، منذ حين لم ينظر فى المرآة ، ظلال الجبل تجعل المياه معتمة ، المقادير المتجمعة منها لا تسمح بانعكاس وجهه ، انه لم يغتسل بصابون ، فى الشتاء لا أثر للغبار فوق عتاقة ، ربما تغير لون جلده ، ربما تغيرت ملامحه . لكثرة ما تعاقب عليه من انفعالات . وتوقع عشرات المواقف ، لطول ما صفعته الرياح الملحة ، الدائمة ، ربما جهلوا شكله ، تدركهم حيرة . .

« أنا ريح الجبل . . . . هل تسمعني ؟ » .

يرجىء تخيله للقائه بهم لعجزه عن تصور ما سيحدث ، سيحكى لهم عن أيامه . . ، لا . . سيطلب كوبا من الشاى الساخن ، منذ اربعة وتسعين يوما لم يذق طعاما له قوام ، لم يقطع رغيفا ، ولم يشعر بجرقد دافىء ، سيبدو الكوب الساخن غريبا بين يديه ، سيتحسسه ، يقربه من

فمه ثم يعيده ، نسى ملمس الزجاج عند الشفتين ، دخول المشروب الحار إلى الفم ثم إلى المعدة ، نسى متعة الطعام مع الآخرين ، عندما يأكل الانسان بمفرده يصبح الطعام متشابها ، لا يثير شهية ، لا يلحظ الفرق بين طعم وآخر ، عندما تتكرر الأيام ولا يتحدث وقت الـطعام إلى أحمس الأول ، إلى الصعيد الأعلى الذي يهوى قص الحكايات والنوادر وقت الغذاء أو العشاء ، إلى أدهم الشرقاوي بطريقته الوثيرة في المضغ ومشاكله مع الفتي مهران إذا أكلا من طبق واحد . الفتي مهران يلتهم الأكل بسرعة كواجب ثقيل فرض عليه ، سيقول إنه ذاق جميع أنواع الحشائش التي تنمو في الجبل ؛ القصير والطويل ، النحيل والغليظ الذي يفرز مادة تشب اللبن ، افتقد الأحساس بالمذاق بعد أسابيع من تكرار أكله ها ، سيتطلعون إليه ، سيسأله أحمس الأول عن بداية الظروف فوق عتاقة . سيقول أنه كلف بمهمة خلف الخطوط ، لكن لكم ستبدو أصوات الآخرين غريبة في أذنيه ؟ منذ أربعة وتسعين يوما لم يحاور إنسانا ، لم يصغ إليه آخر يجلس في مواجهته ، لم يسأله مخلوق ليجيب ، لم يسمع إلا أصوات الراديو، أصواتا مجهولة المنبع تتحاور عبر الجهاز في الشواني القليلة التي يفتحه فيها ليرسل برقية أو يبلغ رسالة ، أثناء تواجد العدو واقترابه من مواقعه أصغى إلى أحاديث ليلية بالعبرية أمكنه التقاطها في لحظات هبوب الرياح باتجاهه ، لكنها أصوات عدو ، لا يمكن أن يحاورها ، يتلقاها

فقط ، يدون ما يدركه منها في ذاكرته ، قديما ألح عليه تساؤ ل ، هل يمكن للإنسان أن يتحدث ويستمع إلى صوته في نفس الـوقت؟ ولماذا يبـدو الصوت غريبا في أذنى صاحبه إذا استمع إليه مسجلا ؟، بعد انسحاب العدو فوجيء بنفسه يتحدث بصوت مرتفع ، وبدا ذلك غريبا في صمت الجبال الأزلى الدائم ، تعيد إليه الصخور كل ما يلفظه محورا ، غريبا ، ثم صمت عندما أدرك احتمال وجود أجهزة ما تركها العدو ، هل استمع إلى نفسه ؟ لا يدري ، سيحرص على قص كل التفاصيل ، أي متعة سيلقاها في تحريك شفتيه ، والتعبر عم يقوله بيديه ، وإشارات أصابعه ، سيتحدث هادئا ، واثقا ، كل من سيصغون أصدقاء ، سيقول إنه كلف بمهمة خلف الخطوط في اليوم الثاني للحرب ، لم يعمل معه دليل من بدو سيناء . يعرفون أنه يحفظ الدروب والمسالك ، لو أغلق عينيه يستطيع رؤية الصخور عند الكيلو ٦٠ على الطريق الأوسط ، يرى المنطقة الواقعة جنوب سدر بكل ما تحويه من صخور ذات أشكال آدمية ، كأنهم رجال تاهوا في الصحراء ثم وقفوا يسددون البصر في أتجاه واحد ، لم يستطع النوم في هذه المنطقة ، قضى ليلته الوحيدة مها مستيقظا ، في كل ثانية يحمل الليل نذرا مجهولة ، تطلع إلى السهاء ورأى السحب تمر أمام القمر ، خيل إليه أن الحياة دبت في الحجارة ، يعرف زملاؤه أن المقاتل خلف الخطوط لا ينتظر معونة من أحد ، يصبح المنفذ والمخطط وصاحب القرار ، تنأى الصداقات ، وينعدم العون المباشر ، يشده إلى دنياه ، إلى أصحابه ، إلى ما انقضى من عمره ، إلى ما هو مقبل ، ذلك النداء الموجز الذى يأتيه وسط البرامج الاذاعية في لحظة معينة ، تدب الحرارة الهادئة في عروقه إذ يصغى إلى صوت المذيع الهادىء .

من الوادي إلى ريح الجبل . .

أحيانا يبتسم ، كأنه يجاوب هذا المذيع الذي يجلس في أستديو مغلق ، يتلو كلمات لا يدرى إلى من توجه ، وماذا تعنى ؟. لا يدرى ما أحدثه من أثر في روحه خاصة إذ ينهى الرسالة قائلا . . الله معك . . في ساعة معينة يستطلع كل شبر يحيطه ، حتى ظلال السحب وزحفها فوق الرمال ، وآثار الحشرات والثعابين ، ربما أخفت فيها بينها آثارا آدمية ، يتجنب الطرق المرصوفة ، يتأكد خلو السهاء من الهيلوكبتر أشد ما يحذره خلف الخطوط .

من ريح الجبل إلى الوادى . . هل تسمعني ؟

عندما كان يجيئه الصوت ، عندما كان الرد يأتى فورا ، يدركه حماس ، كأنه يمر بكل البيوت والطرقات والأهل والمدن التى تعبرها تلك الإشارات غير المرئية ، كلمة واحدة فقط .

نعم . .

ويبدأ أرساله ، يطمئن إلى أصغاء آذان من يعرفهم ، تردد صوته هناك ، آلة تسجل ، أقلام تكتب ، رموز تفك ، عندما انهي مهمته خلف الخطوط عبر خليج السويس في الموضع المحدد له تماما ، لأمر ما ، ربمـا العادة ، ابتعد عن الطرق الرئيسية ، ربما لشعور خفي يكتسبه المقاتل خاصة رجل الاستطلاع، فضل أن يطرق دربا مهجورا لينزل منه إلى السويس ، انتقل وثبا ، أوشك أحيانا أن يجبوحتي لا يتيح لمراقب بالمنظار أو أجهزة الرؤية رصده ، في هذا الوقت لم يحمل بطاقة أو علامة ، هكذا من يذهب إلى خلف خطوط ، ربما تعرض لمضايقة لو لمحه أحد الجنود من زملائه ، في تلك اللحظات تخيل لقاءه بأصحابه داخل السويس . قفز ، جرى ، تخيل حديثهم معه في الليلة الأولى ، كيف نصبت المعابر ؟ كيف عاشت المدينة ؟ كم عملية قاموا بها ؟ ثم نومه في مكانه المعتاد ، رائحة العرق ، رائحة الزيت المستخدم لتليين السلاح ، قطع الكهنة القديمة اللازمة لتنظيف المدافع والبنادق ، الطعام المعد بسرعة ، في ذلك اليوم ظن أنه سيلتقى بهم بعد دقائق أو ساعات على أكثر تقدير لو أنهم تحركوا الى جهة ما ، أو نقلوا مقر اقامتهم . لكن تلك الدقائق استمرت أياما وشهورا ولا تزال ، لم يرهم حتى الآن ، ولم يفتح الطريق بعد لرؤية الأحباب ، قبل وصوله أطراف المدينة الشمالية لمح عربة مدرعة نما يستعمله العدو، ماذا جرى ؟ كيف وصلت إلى هنا ؟ هل استولى عليها الرجال ؟. قبل المغيب في نفس الميعاد . تلا المذيع بسرعة . .

« من الوادى إلى ريح الجبل ، الزم الأعالى ، الهدف محاصر ، الزم الأعالى . . » .

بعد لحظات امتدت إلى مفتاح الأرسال ، لم يقم بالاحتياطات اللازمة ، ربما لادراكه أنه عاد من خلف الخطوط .

« من ريح الجبل إلى الوادى . . علم . . هل تسمعني ؟ » .

تساءل وقتئذ ، إلى أين سيمضى ، أين سيبقى ؟ ما هى المهام التى سيقوم بها ؟ كيف ؟ لم يتبق معه الا القليل من المؤن ، باكو بقسماط ، ربع زمزمية ماء ، ما يرتديه أفرول كاكى صيفى خفيف ، لديه بطانية واحدة يطبقها ويحملها فوق ظهره ، مرة أخرى حرص على التوارى عن الأنظار ، ابتعد عن طريق السويس ـ الأدبية \_ قطع المنطقة الرملية بسرعة ، وصل إلى سفوح عتاقة المواجهة للمدينة ، يعرف كل شبر يبدأ من هنا ، تسلق المرتفعات التى تندرج على مهل ، تزايدت سرعته ، لمدة ساعة كاملة لم يتوقف لحظة واحدة ، أثار ذرات رمال التصقت بالصخور ربما لم يرها أحد من قبل ، ودار حول المرتفع الجبلى الحاد الذى يشبه سنام الجمل ، لم يتوقف ألا فى منطقة بقلب الجبل ، تشبه غرفة صخرية طبيعية ، تعلو جدرانها حوله حتى لتحجب بقية الصخور ، والقمة الحقيقية المرتفعة المطلة

على الوادى ، داخل هذه المنطقة جلس ، هدأ قليلا ، المدينة بعيدة عنه الأن ، يمكنه لو وصل أعلى نقطة أن يرى الأضواء بها ، لكن جـدرانا ضخمة من الصخور عزلته وقتئذ ، في هذه الساعات الأولى لم يفكر كثيرا في السويس ، ما شغله كيف سيقضى الوقت الذي لا يدري مقداره في عتاقه ؟ كيف سيقضى أموره بما لديه من مؤن ضيئلة ؟ في أيام التدريب الأولى جاء إليهم العميد أركان حرب عبد الله القلعاوي ، قائد المجموعة السابعة قتال ، يذكر ملامحه الهادئة ، وقفته المستقيمة وبداه تلامسان خصره ، يومها قال لهم « لا حدود لقدرة الانسان على التحمل ، كما أن قدرته على التكيف هائلة ، لا يدرى ماذا قام به القلعاوى خلال الحرب ؟ لا يدري أين هو الآن . . هل . . حاول طرد الأفكار السوداء ، عندما فكر في القلعاوي خطر له دائها . . انه يحارب الآن . . سيقول انه في الليل الجبلي الوعر يختلف تفكر الانسان ، ربما لتحفز حواسه كلها واستعدادها لتلقى المفاجآت الجبلية ، ما قد يأتي به الظلام ، ربما التقى جنديان صديقان في العتمة الحجرية واقتتلا بدون أن يدرك كل منها حقيقة الآخر، يعرف أن عتاقة مليء بدروب ومممرات خفية لم يحط بها انسان واحد ، سيقولون له ولكنك أكثرنا معرفة بالجبل قبل صعودك إليه ، سيقول لهم أنه اكتشف طرقا في الذري لم يتخيل وجودها أبدا ، ومدقات لا يمكن أن تظهر في أي صور تلتقط من الجو ، وانفاق تؤدي إلى وديان بعيدة يمر بها الانسان ولا يكاد يلحظها فكأنها ظللت كلها بنسيج عنكبوت غير مرثى كغار حراء ، حتى اعتى مهرى المخدرات وأكثرهم استخداما للجبل بجهلون معظم أسراره ، سيسأله سليمان الحلبي عن حقيقة هذا الدرب المؤدى إلى مصر ، أقاويل كثيرة تتردد عنه ، يكفى ان يكتشفه ليصبح بعـد مسيرة خمس دقائق أو سبع على أكثر تقدير في قلب مصر ، ينزل إلى ضاحية المعادى ، ثم يقطع الشوارع المهدة ، ويدور مع المنحنيات ، ويتأمل الشرفات ، والنوافذ المفتوحة ، والنوافذ المغلقة ، والضوء الناعم المنبعث من النجف خلف الستائر المسدلة والموحى بلقاءات أسرية دافئة ، وحياة مستقرة ، درب قصير يمضى عبره إلى الأمسيات بين الناس ، والمشى بشكل طبيعي ، وتأمل الفتيات مع أصدقائهن في الطرقات الجانبية ، واذا يمر أمام أبواب العمارات الضخمة تهب عليه رائحة رطوبة معتقة ، مزيج من رائحة السلالم الرخامية الممسوحة ورائحة الأخشاب القديمة ، وانفاس أسرية ، ثم الذهاب إلى بيته ، تناوله العشاء ، يقطع رغيفا ، يمضغ ، ثم ينام فوق حشية قطنية ، يضع رأسه فوق وسادة . . . سيقول لسليمان الحلبي انه لم يكتشف هذا الدرب ، لم يهتد إليه ، في ليلته الأولى بدأ قصف جوى فوق المدينة ، أصغى متلفعا بالليل والجبل ، غارة متصلة ، يعرف صوت قنابل الطائـرات خاصـة الألف رطل التي تفجـر المياه من بـاطن الأرض ، في لحظات التحامه بالعدو أو اجتيازه أقسى مراحل الخطر ، في

قلب جنون القتال الذي يمسك الانسان تماما ، يركز عينيه وحواسه ليلتقط لحظة معينة لا تفلت من وعيه ، لحظة ملامسه الخنجر للرقبة ، الوضع الملتوى للجسم الآدمي بتأثير المفاجأة والرعب ، اتساع العينين ، ابتلاع اللعاب ، يذكر جندي عدو فوجيء بهجوم الجماعة على العربة المدرعة ، راح يجـرى إلى الخلف والبنـدقيـة معلقـة إلى كتفــه ، لم يفكـر حتى في أشهارها . . المفاجأة أخطر ما يحويه ليل الجبل ، هذا ما يجب أن يحذره ، ستجيىء لحظات يتأمل فيها على مهل ، سيقول لهم أنه تساءل أول ليلة أثناء الغارة ، أين تنزل قنابل الألف رطل ؟ هل أصيب أحد زملائه ؟ هل دمر مقر الوحدة ؟ هلى القصف ضد أهداف معينة أم انه طائش ، أعمى ؟ تأكد من وجود العدو تحت الجبل وحول المدينة ، استمرار القصف الجوى الليلي يعني أن العدو لم يقتحم البيوت والطرقات وأماكن الذكريات وبيت الأسرة ، ما استبد به القلق على الرجال . . لابد انهم في نقطة ما من هذا الليل الوسيع يقومون بعمل ما ضد العدو ، أين هم ؟ للحظات خاطفة يضاء الجبل باصداء الأضواء البعيدة كأنه البرق فوق بلاد مجاورة ، للمحة عين تبدو أشكال الصخور ، قرب الفجر الحت عليه الرغبة في رؤيتهم ، داخله شعور خفيف بالبهجة لمرور أول ليلة عليه ، مجىء النهار ، ولم يكن بعد قد عرف ما تعنيه لحظات الضوء الأولى وسكون الساعات الأخيرة من اليوم ، الساعات الممتدة أمام الليل الوحشى ، استبد به القلق عليهم

عندما وصل إلى قمة الجبل وتطلع باتجاه المدينة ، رأى دخانا ، قدر حجم الحرائق ، سيقول لهم انه لم يتخذ أصحابا في المدرسة ، لم يتخذ صديقا حيها عندما عمل في استديو فكرى للتصوير بعد خروجه من الدراسة أثر رحيل والله ، لم يشترك مع أبناء الحي في مغامراتهم ، لم يعاكس بنات حي الأربعين أو درب أو الهاويس ، اذا تصادف مشيه في الطريق خلف فتاة يسرع حتى يتجاوزها لكيلا يراه أحد المعارف فيظن أنـه يقتفي أثرهـا ، سيقول أنه لم يشعر بنعمة الصداقة الا بعد التحاقه بالوحدة ، اكتشف من جديد أبناء السويس الذين تطوعوا معه ، كأنه عرفهم لأول مرة مع أنهم زاملوه زمنا ، في معسكرات التدريب مضى الوقت كله عليهم معا ، في دوريات المشي الطويلة عبر الصحراء ، يضحكون ، يتحدثون عن الضباط، عن الباشجاويش وقسوته التي لا يلمحون غيرها ثم رقته المفاجأة نحوهم عندما حزموا عتادهم واستعدوا للالتحاق بالوحدة يومها أقيم احتفال قصير بتخرجهم ، اصطفوا في مربع ينقص ضلعا ، نـزل الجاويش الى المدينة القريبة ، اشترى الحلوى ، اشرف على تــوزيعها في الأطباق عند اعداد الميس ، عند باب المعسكر وقف يرمقهم . أخذ سيف بن ذي يزن زمام المبادرة . عانقه . . اقبلوا واحدا ، واحدا ، رصد في عينيه دموعا ، عندما خرجوا معا في دورية سير لمسافة مئات الكيلو مترات بالصحراء الغربية ، دليلهم النجوم وعلامات قليلة ترشدهم إلى نقطة الوصول . توقف موج البحر ، اقترب ماداً يده ، ضاما قبضته وكأنها ميكرفون إذاعي . .

سيداتي آنساني سادتي ، على ناصية ما من الصحراء الغربية تلتكي \_ نلتقي \_ بجموعة من المكاتلين \_ المقاتلين .

نكدر \_ نقدر \_ نتعرف بسيادتك .

سليمان الحلبي ، أنا موظف بشركة النصر للبترول ، متطوع .

أخ سليمان . . ممكن تعطينا فكرة عن بطولاتك . .

قتلت الجنرال كليبر . . ورجعت بأسير اسرائيلي . .

هايل . . برافو . . انت لكنت لقنت الأعداء دراسا لن ينسوه عندما كتلت \_ قتلت \_ الجنرال كليبر الصهيوني . . .

يا أفندم الجنرال كليبر فرنسى . . قتلته من مائة وسبعين سنه . . لا يختلف الأمر كثيرا . . تفضل أى أغنية ؟

وهنا يصيح أحمس الأول . .

أنا كلبي \_ قلبي . . إليك ميال . .

يضحكون ، ينطلق موج البحر مغنيا وكأنـه يلبى بالفعـل ما طلبـه

سليمان الحلبي وأحمس الأول ، في الصحراء يصيح أدهم الشرقاوي . . يا ربح الجبل . . تلقف هذه . .

يلتفت . أدهم يمسك بدانة مدفع قديمة لم تنفجر ، كأنه على وشك القائها باتجاهه . تعلويده ثم تنزل على مهل ممسكة بالدانة حتى يضعها فوق الرمال . في الليل عندما يستعد بعضهم للنوم ، ويبقى آخرون مستيقظون ، يتحدثون عن المدينة الكبيرة ، وازدحام الشوارع في المغيب ، يقوم البرق قائلا إنه بمجرد انتهاء الدورية ونزولهم أجازة سيمشى في شارع سليمان باشا ، يتفرج على الفتارين المضيئة والفتيات الجميلات ، ثم يأكل فولا وطعمية عند الدمياطى . هنا يقول موج البحر : أهذا كل ما تحلم به ؟ هناك من ينفق الف جنيه في ليلة واحدة ، تساءل الصاعقة عن حقيقة أن هذا محكن في شارع المرم ، استفسر الصعيد الأعلى عن حقيقة ما يقال حول أسعار المبيت في فندق الشيراتون ، وهل تبلغ حقا عشرين جنيها للسرير الواحد في المليلة الواحدة ؟ قال البرق ؟ انها تبلغ أكثر من ذلك قال الصعيد الأعلى ، إنه لو نام في غرفة كهذه سيظل يرتعش طوال الليل . سليمان الحلبي هذا عالم غريب . .

لا يدري ريح الجبل أين هم الآن ؟ ربما يتجمعون معا ، ربمـا عاد بعضهم إلى الوحدة . يود أن يرى أحدهم ، يشكو لـ برودة الجبل ، خاصة برد العصاري المصحوب بالسكون القاصى ، يعرف أن الحركة تبلغ ذروتها في الطرقات قبل المغيب ، حتى في المعسكرات النائية البعيدة تتخذ الحركة ايقاعا سريعا مع اقتراب الليل ، وكأنها لمسات أخيرة يضعهـا الانسان على نهار مول ، ينقل الجنود أواني الطبيخ ، يذهب البعض إلى الحمامات ليستحمون بعد طابور الرياضة . يلعب آخرون الكرة ، يستعد الجندي المسئول عن النادي لتشغيل التليفزيون . سكون عتاقة ينأي بالمدن الى عالم آخر . يجعلها تبدو شاحبة كنسمة خفيفة نمت إلى الحقول . لابد أن كثيرين من الجنود عادوا إلى زوجاتهم وأمهاتهم . يجلسون معهم الأن . بعضهم خرجوا إلى الطرقات مع أطفالهم . أو ذهبـوا لزيـارة أقاربهم ، يحكون عن الحرب كذكريات ، طومانباي خرج ولم يعد الى أمه منذ أربع سنوات ، عندما مضوا إليها عال كل منهم هم اللقاء ، ماذا سيقول وأى كلمات عزاء ؟ قال سعيد مهران إنه يكنه جز رقبه جندى عدو ، لكنه لا يطيق رؤية أم زميل ذهب ولم يعد . قال سليمان الحلبي إن طومانباي مات ميتة نحسده عليها ﴿ الهم والباقي علينا نحن › ، طلب منه سيف بن ذي يزن الا يتحدث هكذا أمام أم طومانباي . أن يراعي شعورها . لاقتهم عند الباب ، نحيلة ، قصيرة القامة ، ولى شبابهـا مبكرا قبـل

الأوان ، يعرفون أن والد طومانباى رحل وهى فى الثالثة والعشرين ، تفرغت تماما لتربية ولديها . أشرفت أشجار الفاكهة المملوكة لهم فى قرية الجناين ، جادلت التجار ، ناقشت الرجال ، رفضت كل من تقدم إليها ، امتلأ وجهها بتجاعيد وآثار العناء ، تلك العلامات التى ترى على وجوه الفقراء ومن قاسوا طويلا . .

## ر اهلا بحبایب ابنی . . ، .

بدت متماسكة أكثر من القادمين لعزائها ، فكر ريح الجبل ، ما أقسى لوعة الأم التى تعيش موب ابنها بعد كل ما قاسته من آلام حل ووضع وسهر ليال ، لم تبد أم طومانباى شيئا من هذا ، بعد لحظات صمت دارت بعينيها فى وجوههم ، سألت عمن جاوره أو اقترب منه ؟ قال خالد بن الوليد أن كتفه لامسه طوال العملية ، قال الحسين أن بصره لم يفارقه ، طلبت أن تسمع ما قام به أبنها ، تلاقت العيون فى حيرة ، ثم استقرت على سليمان الحلبى ، بدأ يحكى وهى تسمع ، أبدت اهتمام عندما قال أن العدو أجهد نفسه فى معرفة شخصيته لكثرة ما كبده من خسائر ، قال انه بينه وبين العدو دما كثيرا . برقت عيناها عندما وصل سليمان الحلبى إلى لخظة رفع العلم على الضفة الشرقية ، فى أول عملية عبور تتم فى وضح النهار ، قال إن العلم ما زال مرفوعاً وجنود الموقع المقابل خصصوا كمية من الذكرة لحمايته ، وجنود المواقع القريبة يفدون لرؤية العلم الذى رفعه الذخيرة لحمايته ، وجنود المواقع القريبة يفدون لرؤية العلم الذى رفعه

المرحوم اصغت صامته ، وأبدت بعض الاستفسارات . ثم أطرقت لحظات ، رفعت رأسها . .

البركة فيكم . .

أصرت على المشى معهم فى الدرب الصغير المؤدى إلى طريق القرية العام ، عند انصرافهم قالت هامسة . .

طلوا على يا أولاد . . ولا تنسوني . .

انقبض ريح الجبل ، هذه الكلمات القليلة يذكرها الآن ، تجسد وحدة مرة بعد رحيل حبيب ، تماما كليل الجبل المقبل والذي لا راد ولا مانع ، صار يزورها بانتظام ، في المواسم الأعياد ، زارها مرارا سعيد مهران ، والحسين ، وسليمان ، وخالد بن الوليد ، والبراق ، والصاعقة ، وأول ضوء ، لكن ريح الجبل وأظب على الذهاب ، يقص في كل مرة تفاصيل مما رآه من طومانباي ، حكى أيضا عن ظروف اختياره لهذا الاسم ، وقال انه عاشق للتاريخ ، وهو الذي اختار الاسم لسليمان الحلبي ، وللحسين ، قامت الأم ، جاءت بصندوق كتب خشبي ، راحت تخرج كل كتاب بعناية ، تريه لريح الجبل ، أحيانا تمسك كتابا مقلوبا ، قالت إن المرحوم لم يبخل على القراءة بمليم ، وأحيانا قالت له ، ارحم عينيك لأن البيت لم يصله ضوء الكهرباء ، قلب ريح الجبل ارحم عينيك لأن البيت لم يصله ضوء الكهرباء ، قلب ريح الجبل

الكتب، أعادت ترتيبها، في كل مرة تقول، عندما تأتي فكأنني أرى المرحوم.

سيقول لها بعد أن يصله النداء أنه يعتذر لانقطاعه عنها ، وأن أحوالها شغلته خلال حصار السويس ، إن قلبه حدثه بأنها لم تفارق الأرض سيطلب منهاأن تسامحه لأنه لم يأت بسبب غيبته فوق الجبل ، لكنه لم ينسها أبدا ، فكر فيها كثيرا ، وتمنى لو أنها دعت له بالسلامة ، سيقول لها أنه حرم من نظرة الأم ولهفتها منذ وقت كبير ، سيحكى لها عن أيامه أيضا .

سيقول لأصحابه إنه لم يفاجأ بقتله طومانباى فوق الجبل ، بهدوء أحصى عددهم ، رأى معاطفهم الثقيلة بألوانها الزيتونية ، رشاشات العوزى القصيرة . البنادق الأمريكية سريعة الطلقات . كانوا محاربين من سلاح المظلات ، تساءل ، هل سيبقون ؟ بدا واضحا أنهم دورية استطلاع ، حمل بعضهم أوراقا ، أمسك أحدهم دفترا عريضا يضم صورا جوية ، هذا يعنى أنه لا توجد لديهم خرائط لمرات الجبل ومدقاته . .

سيبتسم البرق قائلا . .

ومن أعد خرائط لعتاقة ؟ أأن دروبه محفوظة في أذهان رواده . .

سيكرر سليمان الحلبي سؤاله عن ذلك الدرب القصير الذي يصل إلى مصر ؟

سيقول إن الجبل سيظل لغزا مستعصيا ، في طفولته رأى عتاقة حدود الدنيا ، لا مدن وراءه ، لا صحارى ، يعيش به جن أخيار ، وجن أشرار ، الشمس تسكن فيه ، السحب تنبع منه ، مع تقدم عمره سمع عن الدروب الخفية التي لا تبوح بنفسها إلا لمن تردد عليها مرات ومرات ، من يعرفها يصل إلى أي مكان في برمصر ، من يجهلها يهلك وهو على مرمى حجر من مصدر ماء ، أو مدق ترابي يؤدي به إلى النجاة ، منذ ظهورهم لم يغد همه الوحيد مواجهة الشتاء فوق الجبل مرتديا افرولا صيفيا ، بلا مؤن ، إنما أصبح عليه أن يواجه العدو أيضا ، في البداية لم يقل له النداء كيف يدبر مأواه وطعامه ؟ . في صباه حلم بالوقوف فوق أعلى نقطة . لكن ما شغله طوال هذه الأيام العثور على أصلح مكان للعمل ، ما أقلقه ليس ظهور دورية الاستطلاع المعادية ، إنما تلك الساعات الأخيرة من الليل ، عندما يمتليء الفراغ بشفرات جليـدية تخـز الجلد وتنفذ الى العظام ، لا يذكر من قال يوما أنه لا يستطيع النوم طالما بقيت أطرافه باردة ، يبتسم ، من يتخيل نوعية البرد ينزل آخر الليل هنا ؟ يفقد انفه أحيانا ، يدلكه بأصابعه حتى يعيده إلى مكانه . مع البرد يزداد جلد الحذاء صلابة ، في بداية الليل يشع الصخر دفئا غامضا سرعان ما يتلاشي ، في البداية تساءل ، كيف ستمضى الأيام هنا ؟ خيل اليه انه لن يحتمل ليلة واحدة ، ماذا سيقوم به ؟ لا يحتمل الأيام الخالية من العلامات ، في المدينة

أو التدريب أو خلف الخطوط يلتزم الإنسان بمواعيد محددة ومهام معينة تكسب الأيام ملامح وسمات . تجعل هذا يوم اثنين وذلك يوم ثلاثاء ، لم يهتم بتدوين علامات تذكره بالأيام . عندما توالت الليالي عليه ، لم يتجمد ، لم يمت ، اختلطت عليه الساعات والأيام ، كيف يدرك أن هذا النهار ثلاثاء وليس أربعاء ؟ أدرك أهمية ذلك عندما ظهرت دورية الاستطلاع المعادية ، ظهورها يوافق مضى سبعة أيام عليه ، فكر في حفر علامة بسيطة على الصخر في موضع معين ، لكن ربما لمحها أحد ، يدرك انها نتاج فعل انسان ، جمع سبع زلطات صغار ، يضع واحدة في يوم السبت قرب مكان نومه الرئيسي ، اثنتين يوم الأحد قرب مكان البطاريات السبت قرب مكان البطاريات .

فى اليوم التالى لذهاب الدورية جاءوا . سيقول إنه لن ينسى أبدا ملامح أول من رآهم قادمون للإقامة ، ليس لأنه يجتهد فى التقاط التفاصيل ، حتى لايضطر إلى استعمال أى نوع من التدوين المكتوب ، إنما لأنهم أول افراد رآهم وعليه متابعتهم . أحدهم غطى رأسه بقلنسوة صوفية ، يبدو من تحتها شعره الطويل ، جندى آخر أسود اللون قدر أنه من جنوب افريقيا ، ثالث لم يزد عمره على سبعة عشر عاما ، ذو الشعر الطويل يتولى القيادة . هدف ممتاز لقناص ، لكن الظروف لا تسمح ، أشار بيده مرات ، حاول الأسود الانحناء وأشعال سيجارة . لحسن حظه أنه لم

يدخن طوال حياته ، بمعنى أنه لم يدمن التدخين فى ليلة حنة مىويسية ، أو فى فرح أحد الأصحاب ، دخن سيجارة واحدة ، لو افتقـد التدخـين لأضاف هذا متاعب إليه .

سيقول إن وجود العدو أثار اهتمامه . أدرك أنه بدأ يعمل . لم يعد الجبل خاليا ، الأمر يختلف عن عمله خلف الخطوط ، هناك الصحراء فسيحة كالبحر . هنا المسافات المستوية محدودة . أماكن المشى شحيحة . اقتفاء الأثر أسهل ، التعرض للرؤية محتمل أكثر . نسب الجبل تتغير ، في الليل يزداد ضيقا ويبدو مرتفعا أكثر ، ثم المفاجأة ، كل قمة تخفى المفاجأة . قبل مغيب اليوم فتح الارسال ، فرح ، أخيرا يعود اتصاله ، في الليلة نفسها قال المذيع بصوت هادى .

﴿ إِلَى رَبِّحِ الْجَبِّلِ ، لمسنا آثارك . . ننتظر هبوبا أكثر . . . . .

ثم بدأت موسيقى . لم يصغ الالحظات ، بمجرد انتهاء النداء أغلق الجهاز ، هز رأسه كأنه بخاطب شخصا غير مرئى ، ادخل الجهاز فى الجراب الكاكى ، حمله بعناية وحذر إلى خبئه . فى نفس اليوم جاء الصوت الكريه . إن طائرة الفانتوم مقيتة الأزير ، تثير غثيانا ، ربما روعى هذا فى تصميم محركها ، لكنها لا تثير الاحساس بالمطاردة الشخصية ، مثل الهيلو كبتر التى تطير متباطئة هدفها حركة الانسان فوق الأرض ، جرادة

ضخمة معدنية ، جاء جنود كثيرون في ثلاث طائرات ، الأولى من طراز سيكورسكي ، الأخرتـان من طراز ــ ايلويت ــ ، استمـرت المراوح المعدنية في الدوران ، لم تتوقف ، وبدت دوائر من الظلال فوق الأرض ، أخرجوا صناديق متوسطة الحجم ، قرب السيكورسكي وقف ضابط القوة ، مرة أخرى نظر بعيني قناص ، في مثل هذه اللحظات يتحول وجوده الى عينين ، إلى ذاكرة ترصد وتعيى . نصبوا خياما صغيرة صفراء مبطنة بمطاط أحمر يبدو أنه عازل للحرارة وللبرد . نفخوا وسائد مطاطية ، أشعل أحدهم موقدا ميدانيا بآلة مستطيلة كمتبض العصا ، ابتعدوا عن الطائرة ، دارت المراوح بسرعة أكبر ، اهتزت الطائرات . مالت مقدماتها إلى الأمام . أحس بضغط الهواء الذي احدثه مرور الطائرات فوق رأسه عندما توارى في حفرة ، منذ هذه اللحظة أصبح يعيش بينهم ، أحيانا يبتعدون عنه ، أحيانا يقترب منهم حتى لا يفصله عنهم الا أمتار قليلة ، في الليل يصغى إلى صيحاتهم المفاجئة يحاولون طمأنة أرواحهم ، أو اصداء أحاديثهم الخافتة داخل خيام النوم ، سعال أحدهم ، أو غناء خافت يصمت فجأة عندما يتحول اتجاه الريح أو عندما يسكت صاحبه في صباح اليوم التالى طلب منه المذيع أن يعبر الوديان بقوة ، الا يهمل شروق الشمس ، في المغرب أرسل ريح الجبل وصفا دقيقا للقادمين الجدد ، قال ان ثلاث طائرات جاءت مع آخر ضوء ، تم ابرار مائة جندى وثمانية

ضباط أحدهم برتبة ميجور ، فوق القمة رقم (٣) جاءت سرية من جنود المظلات ، انتشرت الأسلحة الفردية ، رشاشات جليل ، مدافع الهاون الم الملى ، لدى القوة جهاز للرؤية الليلية ، كميات ذخيرة ثم تشوينها عند النقطة « هـ » قرب منتصف الجبل ، تم نصب مطبخ ميداني إلى الشمال من \_ ك \_ ، وهمام ميداني ، العدو يطلق مشاعل مضيئة ليلا بمعدل قذيفة كل ثلاثين ثانية لمدة نصف ساعة ، ثم يستأنف الاطلاق بفاصل زمني قدره عشر دقائق . وأحيانا خس دقائق عندما يتحول صوت الريح إلى ما يشبه جرى الأقدام وحديث البشر ، يطلقون دفعات متتابعة من الرشاشات في جميع الاتجاهات ، يكفون تماما عنا الفجر ، تتخلل دفعات الرصاص طلقات عراء كاشفة ، في تلك الليلة تلا المذبع رسالة موجزة ، من الوادي إلى الجبل ، قال إنهم يتابعون العاصفة .

سيقول إنه تمنى لو أمتلك معطفا كاكيا ، طوال أيامه الجبلية يقمع أى رجاء بالأفضل ، ولكن عندما يثقل البرد ولا تكفى الحشائش الجبلية سد جوعه الدائم ، يتخيل جمرا موقدا ، أو أغطية ، سقف حجرة ، تذكر رحلة مدرسية نظمت إلى عيون موسى عند وقوف الطلبة آخر النهار منتظرين أوتوبيس الرحلة ، اصطفوا في طابور عفوى ، كل منهم يحاول الاحتهاء بالآخر ، أول فتى في الطابور لم يحاول الاختفاء وراء أحد ، نسى اسمه ، قصير ، لم يرتد إلا قميصا بدون بلوفر ، عندما اقترب منه سمع

اصطكاك أسنانه . تصدى للريح وكأنه يثبت لزملائه أن نقصه سترة ثقيلة لا يؤثر عليه .

انه یکاد أن یری زملاءه یتساءلون بعد عودته . کیف احتمل الشتاء کله فوق عتاقه ؟ کیف نام ؟ .

سيقول للحسين ، وللفتى مهران ، للبرق ، للعاصفة ، لخالد بن الوليد ، لسليمان الحلبى ، لأم طومانباى ، للصعيد الأعلى ، لأدهم ، لسيف ، انه نام منحنيا حتى لتلامس ركبتيه ذقنه . ساعات نومه غير متصلة ، بعضها فى النهار ، الليل فرصته للحركة الآمنة ، يتجمع فيه العدو . لا ينتشر ، سيقول إنه غفا ذات ليلة فوق صخرة مدببة قريبة من حافة الجبل ، استيقظ وللحظات قصار خيل إليه أنه يرقد فوق وسادة ، ويظلله سقف ، ويصغى إلى البرد فى الطرقات من خلال جدران ونوافذ مغلقة ، عندما رأى النجوم الكثيفة ، وأحس بالفراغ أدركته خيبة لم تدم الخطوط فى سيناء ، فى تلك الليلة فكر طويلا فى صوت غامض سمعه خلف الخطوط فى سيناء ، وأصوات الصحراء محدودة جدا بالقياس إلى أصوات الجبل ، لكن هذا الصوت لم يدر ما هو حتى الآن ، صوت مكتوم ، الجبل ، لكن هذا الصوت لم يدر ما هو حتى الآن ، صوت مكتوم ، مقطع ، آنين مخلوق ضخم ، عريض ، هائل الحنجرة ، كأنه يصدر من كل مكان فى الصحراء ، أهو صوت غولة خرافية تتألم لسبب ما ؟ أم أصداء غامضة ؟ تدركه رعدة كلما فكر فيه . فى الليل زحف حذرا إلى الشقوق غامضة ؟ تدركه رعدة كلما فكر فيه . فى الليل زحف حذرا إلى الشقوق

الصغيرة حيث تتجمع قطرات المطر، إلى الحشائش الجبلية، الناظر من بعيد يخيل إليه أن الصخور مجدية ، الاقتراب منها يكشف أنـواعا من الزهور ، والحشائش ، والزهور الرقيقة التي لم تقطف ، تنمو وتموت بعيدا عن يد الإنسان ، تأمل أنواعا لا حصر لها من السحالي الملونة والحشرات الغريبة ، وفراشات كبيرة لا تعبأ به إذ يمد يده محاولا امساكها . كثيه ا ما تابعها أثناء تناولها طعامها ، بالضبط في الساعة ١٣٠٠ . صوب منظارة عكس اتجاه الشمس حتى لا تنعكس أشعتها على عدستيه وتحدث بريقا يلفت الأنظار اليه ، رأى بخار الشوربة الساخن ، أحس بـطراوة الخبز المستطيل ، رأى يوما جنديا الماني الأصل يقشر برتقالة ، رصد مكان تساقط قشور البرتقال حتى يزحف ليلا ويحاول التقاطها ، هذا الجندي ينهي طعامه عادة بسرعة ، أحيانا بمد يده إلى أطباق زملائه ، يخفونها عنه بأجسادهم ، أو يزجرونه . يقوم آخر يبدو أنه فرنسي ، يبدأ في غسل يديه بالصابون ، يتدفق الماء من إناء البلاستيك برتقالي الشكل، ينتهي بصنبـور صغير لا يسمح الالخيط نحيل من المياه بلا تدفق ، عليه كتابة لونها أحمر الإنجليزية تشير إلى مصنع هولندى في أمستردام ، يطيل الفرنسي غسل يديه ، يتمضمض أربع أو خس مرات ، قصر القامة ، النحيل ، لا يدرى ريح الجبل إلى أي أرض ينتمي ؟ يبدو غير مهتم بغسيل يديه أو فمه ، البندقية سريعة الطلقات لا تفارق كتفه حتى أثناء تناوله الطعام ، أو

خلال اضطجاعته داخل الخيمة ، شاب آخر يبدو أنه لم يتجاوز السادسة عشرة ، لحيته لم تنبت بعد ، يتطلع إلى أنحاء الجبل كثيرا ، بل أن عينيه لا تفارقان الصخور البعيدة حتى عندما يتحدث إلى زملائه . أو يجلس بينهم ، يشد على شفتيه ، كأنه يتوقع حدوث شيء ما . في الصباح تبدو خطواتهم أوسع ، يتحركون هنا وهناك ، يتفحصون الجبل ، يمدون لفات الأسلاك الشائكة ، رصد ريح الجبل عدد اللفات ، ومواقع رص الألغام المضادة للأفراد التي بثوها في المدقـات ، لا حاجـة بهم إلى ذرع الألغام المضادة للدبابات أو الآليات ، تضاريس الجبل موانع طبيعية ، لاحظ أنهم نثروا نوعا من الشراك الخداعية ، خاصة بالقرب من القمم ، شراك على هيئة علب مربى ، علب سجائر ، كاميرا ، أقلام حبر ، استنتج أنهم لا يحكمون قبضتهم على الجبل ، لا يمسكون بخفاياه . يتوقعون هجوما في أي وقت ، يأملون في التقاط أحد أو بعض افراد الدوريات المقاتلة ، أو رجال الاستطلاع هـ أنه الشراك ، في الصباح يروحـون ويجيئون بـ دون معاطف ثقيلة ، لا حظ أنهم يرتـدونها عند تنـاولهم الطعـام ، ربما لأن ما يتناولونه يسبب برودة الجسم وتراخى الأطراف . بعد الظهر لا يمكن رؤية أحدهم يمشى منفردا ، يتجولون في جماعات ، إذا تصادف وتأخر جندى أو اثنان بخطوة أو خطوتين يتلفتون إلى الجبل . يسرعون حتى يحاذون رفاقهم . كل منهم كأنه يحتمى بالآخر من طلقة مفاجئة قد تجيء ،

تصل إليه أصواتهم مع اتجاه الريح نحوه ، ثم تبتعد عندما تولى الريح بعيدا عنه ، لاحظ وجود جوارب نسائية وملابس داخلية معهم . لكنه لم يرصد وجود أى امرأة . مع إقتراب الليل يعودون إلى الخيام . لمح أحدهم يكتب ، من ملامحه ، وتوقفه بين لحظة وأخرى ، قدر أنه يكتب خطابا ، أو شيئا خاصا ، لاحظ أن قائد القوة يمشى دائها بين جندين ، عندما يبدأ الليل الجبلى في النزول يختفون كلهم داخل الخيام ، لا يبقى منهم إلا المكلفون بالخدمات ، لا ينفرد أحدهم بنفسه ، يتجمعون ، تعلو النداءات بالعبرية ، بالإنجليزية ، بالفرنسية ، بلغات أخرى لا يعرف منها حرفا ، حتى الخيام تبدو كأنها تتوارى في بعضها ، رصد قدمين لجندى منها حرفا ، حتى الخيام تبدو كأنها تتوارى في بعضها ، رصد قدمين لجندى داخل خيمة منخفضة . حدد الخيمة التي يأوى إليها قائد المجموعة . لم يلحظ مرحا متبادلا بينهم ، ولم يسمع ضحكات حتى عندما يتجمعون داخل مراقدهم ، لم ير ابتسامة تصدر عن أحدهم في وجه النهار ، الشفاه مضمومة ، الأكل بسرعة ، تجنب الصعود إلى القمم ، ربما لا بتعادهم عن عبال الرؤية الواضحة . لكن من الواضح أن مرمى نيرانهم يغطى تلك القمم .

سيقول إن أيامه الطويلة عرفت الفرح ، تمنى لو معه سعيد مهران أو سيف بن ذى يزن أو أحمس الأول ثم البراق ، تمنى لو جاءوا كلهم إليه ، فالفرح بحاجة إلى آخر قريب ليظهر ويتألق ويبهج . لكنه فى وحدته عرف

فرحه هو . الذي يبديه بدون انتظار رد فعل من آخر ، فرح غامر كاد يدفع به إلى المشى منتصبا على قدُّميه بلا انحناء ، بلا حذر ، أو القفز من أعلى الصخور إلى الوادى ، أو تحريك الأيدى والأطراف كما يشاء اذ لا أحد يرقب أو يمنع أو يلوم . فرح كالريح الجبلية الجارفة التي تهب عند الفجر . يختلف عما يشعر بـ من بهجة اذ يتلقى رسالة ، أو ينهمـك في أرسال معلومات يدرك أن هناك من يتلقاهافي نفس اللحظة . حدث ذلك لحظة استطاعته تمييز صوت طائرة الميج ٢١ . في البداية حومت صوب الجبل ، ثم ارتفعت في خط منحن الى مركز السهاء ، بدت نقطة بيضاء متحركة في الفراغ ، وعندما غيرت اتجاهها لمع جسمها المعدني لبرهة كالبـرق ، ثم بدأت تهوى ، كأن الطيار فقد كل سيطرة عليها ، أمسك أنفاسه ، استقامت فجأة . بدأت طلقات المدفعية الخفيفة المضادة تخدش زرقة السهاء بقبضات من دخان ظلت معلقة وكأنها من حجارة . قلق ، هــل أضافوا مدافع جمديدة في مواقع لم يبلغ عنها ؟ دارت الطائرة في اتجاه معاكس ، تجنب الطيار المرمى المؤثر لمدفعية العدو ، ابتسم وحيدا ، انه شغله ، نتاج عمله . معلوماته . اختفى صوت الطائرة ، تماما ، هـل ذهبت ؟ لكنه لمح الجسم المعدن منخفضا حتى ليكاد يلامس سن الجبل ، اندفع فوقه بلا صوت ، ميز كابينة الطيار ، وتقسيمات الجناحين ، بعد ابتعاد الطائرة علا صوتها مترددا بين الصخور ، هديـرا مدويـا بعشرات الأصداء منطق الجبل وتوالت طقطقات المذافع المضادة للجو فبدت كمشاة يحاولون اللحاق بسيارة تجرى مسرعة ، بعثت فيه حركة الطائرة دفئا لا يمت إلى شهر أو زمن ، كأنه رأى كل الأصحاب والأحباب ، عانق الحسين ، وشكا اليه برودة الجو آخر الليالى ، ربت الفتى مهران على كتفه مبتسما ، وأنت لها » انحنى عليه سليمان الحلبى ، قبله ثم صمت ، هكذا اعتاده اذ يعبر عن عواطفه فجأة ثم يسكت ، ود لو رأى افراد العدو كلهم الطائرة ، سينظر اليهم من مكمنة آخر النهار متباهيا ولقد حلقنا فوقكم » ، هذه الطائرة تضم شابا جدعا ، مراوغا ، جريئا ، ربما التقيا من قبل ربما احتكت ايديها في طريق عام بالقاهرة ، بالسويس . ربما تواجهها في قطار ما . ربما مرا في شارع واحد يوما ، في نفس اللحظة يود لو تعرف اليه دقيقة فقط ، يحدثه عن البهجة التي غمرته أياما متنالية بعد تحليقه ، لكنها ربما لن يلتقيا ولن يعرف اسمه حتى . ستؤكد الصور بعد تحليقه ما أرسله من معلومات ، سيقول الطيارون أن دقة تحديد مواقع المدفعية المضادة جعلتهم أكثر أمنا .

طوال اليومين المتتاليين لتحليق الطائرة ظل بصره يروح ويجىء إلى الفراغ ، متوقعا ظهور الطائرة فجأة ، امتلأ الجبل بهديرها أو انـزلاقها الصامت ، لحظات الفرح الأخرى جاءته ليلا . عندما اتخذ وضع الجنين

لينام ، عندما تحسس ركبته العارية ، برد ديسمبر القاسى تبدد عندما اصغى إلى طلقات متبادلة ، حوار نارى ، العدو لا يطلق النيران من طرف واحد ، قفز واقفا ، التف حول الصخرة التي يحتمي بها من الريح ، صعد مدقا صغيرا ، في نهايته يشرف على موقع العدو ، ميز طلقات الجرينوف الكلاشنكوف ، طلقة آر ـ بى ـ جى اخترقت الظلام وضجيج الأسلحة الأخرى ، طلقات حارقة اصابت الخيام ، اشتعلت جدرانها ، تناقلت الرياح السنة اللهب فيها بينها ثم استقرت في اتجاه واحد ، تتراقص ألسنة نارية على الصخر البعيدة ، خيل إليه أنه لمح حيوانا يعدو ، صرخات تعلو ، بعضهم يندفعون في اتجاهات مختلفة ، تدافعت الدماء إلى رأسه . تبدد آخر ما تبقى من الأحساس بالبرد ، انفجارات حادة ، ثاقبة ، قبضات حمراء تتطاير في الهواء متوالية كالصواريخ النارية ، عرف الرجال أماكن تشوين الذخيرة . لم يخطئوا واحدا ، يقرأون الظلام ، قبض بيده على حافة الصخر ، على ضوء اللهب يمكنه رصد المفاجأة التامة ، المباغتة ، توقف جندي يهودي ، طويل ، رفع يديه إلى أعلى بدا في اللهب بلا ملامح ، ظل أسود متحرك ، صراخ ، صرخة قصيرة ظل آخر يندفع في اتجاه ريح الجبل ، يبدو أنه فقد القدرة على التحقق من الاتجاه ، يندفع إلى الاتجاه المعاكس ، يسقط إلى الأمام وكأنـه يرتمى عـلى شيء محاولا الامساك به ، تختلط الظلال ، الصرخات ، أدرك ان اقتحام الموقع يبدأ ،

هذه الظلال التي تتداخل تبدو في لهب النيران كمخلوقات قدمت من عالم غريب ، من يدري ربما يهاجم الحسين الآن ، ربما يقتحم الفتي مهران خيمة أرسل وصفها منذ أيام ، سيف بن ذي يزن ، خالد ، الصاعقة ، البرق ، البراق ، كلهم الآن في الجبل ، عتاقة في هذه اللحظات فيه آخرون يعرفهم ، يتكلمون مثله ، اذا صمت لحظة قد يدرك الواحد منهم ما يجول بخاطره ، ربما اقترب منه ، احاطه بيده متسائلا « لماذا تبدو مهموما ؟ « ملامحهم يعرفها جيدا ، لا يوجد بينهم المان ، فرنسي ، مجهول الجنسية ، سليمان الحلبي يتقدم الرجال ، يتقن القتـال المتلاحم حتى ذاعت شهرته في كافة وحدات القتال الخاصة ، أيدى ترتفع ، هل تضوى الخناجر في اللهب المتزايد؟ يعرف سليمان الحلبي أحوال الرجال أثناء العملية ، اندفاع سعيد مهران ـ وبسالة الحسين ، وقدرة البراق الفائقة على التنقل السريع مطلقا نيرانه من مواضع عديدة ، قدرة الفتي مهران على استعمال السلاح الأبيض ، دقة أدهم الشرقاوي المخيفة في اصابة الهدف ، اذ يتحدثون عنه يقولون : ( الطلقة منه تساوى رجلا . . » آه لو اندفع مناديا كل منهم ، سيقول انه لم يشعر أنه موثق الا في هذه الليلة ، انتبه إلى نفسه عندما استنشق رائحة بـارود قويـة جرحت صدره . سعل ، تابع الاقتحام مفتوح الفم ، لـو عـرف أي طريق سيسلكونه عند العودة ، فقط يبادلهم الكلام لحظات ثم يولى ، يعانق

الحسين ، يشد على يد سليمان الحلبى ، يقول لـه « كل شيء تماما يا أفندم » . هل يتمركزون بالجبل ؟ هل يختبئون بإحدى مغاراته ؟ هل يعرفون بوجوده ؟ هل يحملون إليه مددا ؟ هل فى خطتهم الاتصال بهم ، لو رافقهم قليلا ، عندما ينظرون إلى أفروله الصيفى ، إلى تمزقه . إلى اتساعه عليه إذ نحل جسمه ، سيخلع البرق معطفه ويتركه له ، سيقدم الحسين إليه كل ما لـديه سيقول إنه اعتاد برد الجبل وطعم حشائشه سيحاول منع ترقرق دموع في عينيه حتى لا يمضوا متأثرين .

لم يستسلم طويلا لأفكاره ، عليه عمل يجب أن ينجزه في ظروف غتلفة ، عند الفجر استمر جنود العدو يطلقون مدافع رشاشاتهم وقذائف الهاون في كل اتجاه ، اضطر إلى الانبطاح أكثر من مرة ، انفجار دانات الهاون فوق الصخور الحادة يدفع بالشظايا إلى مسافات بعيدة . زحف ، جرحت ركبته . لم يتوقف ، يعرف أن فرصته في استطلاع الموقع حتى أول ضوء ، مع بداية النهار سيحاولون حصار الجبل ، مع الضياء الأول رأى الخيام المحترقة واحصى عشر جثث ملقاة متباعدة ، بدا بعضها وكأنها أجساد آدمية لم تستيقظ بعد ، ظهر جنديان يحملان نقالة عليها جندى مبتور الساق ، يصرخ . . آه . . وبدا صوته نحيلا ، متسلخا ، غريبا في بداية النهار الجبلية ، من خلف صخرة ظهر جندي آخر يستند بذراع بداية النهار الجبلية ، من خلف صخرة ظهر جندي آخر يستند بذراع

واحدة إلى أحدهم ، ثمة بقع سوداء فوق الأرض ، وآثار مادة كيماوية لاطفاء الحريق ، وصناديق ذخيرة فارغة . أدوات طعام منفرطة . حقائب طبية ميدانية مفتوحة ، شرائط ذخيرة لمدفع « جليل » الرشاش متناثرة لم تمس ، مع بداية تزايد الحركة في المدن البعيدة ، أبرق ريح الجبل إلى الوادى رسالة عاجلة ، اشتعلت النيران في مركز القيادة ، ثملائة عشر قتيلا ، ضابطان جريحان ، ثلاث طائرات من طراز « ايلويت » نقلوا عددا من الجرحى ، تدمير الموقع ، مركز التشوين الذخيرة ، مركز القيادة .

أدرك أنهم سيقلبون الدنيا بحثا عنه ، بدا أمامه أكثر من تصرف . أما اختفائه في مكان شديد القرب من المواقع ، أو ابتعاده إلى مكان قصى يمكنه عمارسة عمله منه ، بدا قربه أكثر عرضة للخطر وعائقا بالنسبة لاتصاله المباشر ، قرر الاتجاه إلى القطاع الجنوبي من عتاقة . سيجمد حركته يومين ، ثم يعود أشد قربا . قبل تحركه ألقى على الأسلاك الشائكة المقصوصة . يرصون الجثث إلى جوار بعضها ، تعلو فجأة صرخات حادة ثم تنقطع فجأة ، يظهر جنديان يحملان ضابطا برتبة ملازم فوق نقالة . يرفع يديه وكأنه سيمسك بشيء ما ، الحركة سريعة مذعورة ، اختل ميعاد الافطار اليومي الثابت ، في تلك اللحظة بدا كأنه يلمح معني غير مرثي فوق الموقع كله . معني أحسه من قبل . لكنه لم يجد التعبير المباشر عنه . انه أمام عدو ، من خلال حركتهم ، سحنهم ، متابعته لأحاديثهم اليومية ،

لطريقة أيديهم في التلويح والاشارة ، تناولهم الطعام ، ثم ما لحقهم من اضطراب ، تدمر ، هذا عدو . وهل يبدو المعنى جديدا ؟ ربما سخر منه أدهم الشرقاوي لو سمع أفكاره . سيقول ربح الجلل أنه هاجم العدو من قبل الليل . في وضح النهار ، قضى خلف الخطوط أياما طويلة ، لكنه لم يعايش العدو بمثل هذا القرب ، لم يتابع ملامحه بمثل هذه الدقة ، لم يوصد نظام حياته ثم اختلالها مثلها فعل في عتاقه . خلال الهجوم لا تتاح الفرصة للرصد المتأنى ، يجرى كل شيء بسرعة البرق ، في أيامه الجبلية رأى تلك السحن الغريبة عنه . أصغى إلى الألسنة المعوجة . مهما جرى فلن يقف احدهما أمام الآخر ويتركه يمضى ، سيحاول كل منهما القضاء على الآخر هذه الخيام المنصوبة ، الأسلاك الشائكة ، الشراك الخداعية ، المعدات المطاطية ، المجمعة من كل عواصم الدنيا ، كل هذه الطلقات والفوهات والأحاديث المتبادلة عبر أجهزة إتصالهم ، كل هذا ، الغرض منه ادخال قطعة حديد ساخنة إلى جسده . إلى جسد الحسين ، إلى أحسر الأول ، إلى سيف، إلى سليمان الحلبي الهاديء، الواثق، الموحى، إلى عبد الله القلعاوي ، ربما يعرف العدو بعضهم ويجد في أثرهم . عندما ولي وجهه تجاه الجزء الجنوبي لازمته فكرة أن هؤلاء . . عدو . . حامت طائرات الهيلوكبتر كما توقع ، عادة لا يغير موقعه إلا مع مجيء قوات جديدة للعدو ، يغيرون رجالهم في الجبل كل سبعة أيام ، لا يكاد يحفظ ملامح

القوة حتى يتم تغييرها . . أيام وصولهم الأولى تتزايـد طلقاتهم ، يلتـزم الحذر لأن افراد القوة الجدد تنتابهم رغبة في استطلاع ما يحيطهم ، يكثرون من الحركة في اليومين الأول والثاني ، ثم يتصرفون بتلقائية أكثر مع اليوم الثالث ، لم يدر إلى أي اتجاه مضى سليمان الحلبي والرجال ؟ لم يحقق اتصالا بهم ، ربما التقطتهم طائرة هيلوكبتر ، تناولوا افطارهم الساخن في ميس القاعدة ، بعد تقديم تقاريرهم عن الهجوم يشيدون بالمعلومات التي يرسلها ريح الجبل ، من خلالها عرفوا المداخل الخالية من الألغام إلى القاعدة . معرفتهم أماكن النوم والخيام الخالية المنصوبة بغرض الخداع ، من موقعه الجنوبي عمل في نفس اليوم ، وجه رسالة من ريح الجبل إلى الوادي ، أجرى العدو سلسلة من التفجيرات بغرض انشاء موقع ملاحظة جديد . تم تـدعيم القوة بسـرية من جنـود المظلات . تقـوم الهيلوكبتر المسلحة بدوريات منتظمة في السادسة إلا عشر دقائق. التاسعة. العاشرة والنصف . الرابعة مساء ، لم يطر الطيارون على ارتفاعـات منخفضة ، حوالي الثامنة مساء سقط المطر فجأة ، بغزارة ، ويدا صوت أصطدامه بالصخور كأنه صدى لطلقات بعيدة ، انكمش الجبل ، وتحركت السحب بنشاط في المساء ، حجبت النجوم الكثيفة ، ولامس بعضها قمة عتاقة . اقتحم البرد عظامه في موجات متتالية حتى لامس نخاعه ، قطرات المطر كأنها تسقط في قلبه . بدأ الماء يتجمع في خيوط تتخذ طريقها بين الصخور

محدثًا خريرًا ، غمامت عيناه . بدأ في أذنيه وشيش منبعه داخل رأسه مصحوب بصفير نحيل حاد متصل ، هل سيموت ؟ فكر في الجهاز . لحسن حظه انه يحفظ الشفرة ، ستروح معه ، عند منتصف الليل خف الوشيش . اصغى ، أهوالوهم ؟ هل بدأت التخيلات ؟ ماذا إذن ؟ في بداية الليل ظن الموت قريبا وها هو يعيش ، ويأمل في قضاء العديد من المهام غدا ، وبعد غد ، لا . . ليس هذا وهما ، الجبل يردد الصدى الذي اخترق المطر ، ثمة نداء يطلقه جندي ما ، في البداية بدأ قصيرا موجزا ، وعندما تكرر ازداد طولا ، زحف فوق الصخور المبللة بالمياه . ود لـو اخترقت عيناه السواد . حتى ضوء النجوم الباهت تـوارى خلف الغيوم الثقال ، انتظر حتى يتكرر النداء مرة ثالثة ، ثم يحاول رصد اتجاهه ، سيثبت فوق أعتى الصخور إليه ، سيحذر صاحب الصوت أولا ، من الصباح لأن العدو في الجبل ويرصد الخطوة ، والهمسة . ثم يزوده بما يطلبه من معلومات ، يتحدث ، يتكلم يقول الفاظا ويلقى ردا ، ويتأمل ملامح مألوفة ، سيتمنى لو أن لديه ما يفيض ليعطيه ما قد يحتاج إليـه لكن . . سيرى ابتسامة الود ، ثم العناق الذي يبدد البلل ، والبرد الكاوى ، متى يجيء النداء الثالث ؟ لماذا تأخر في رصد مصدر الصوت ؟ لماذا لم يتتبعه بعد أول نداء ، يلوم نفسه ثم يصغى ، أين ، متى ، حتى الفجر لم يصغ إلى أي صوت ، ربما عثر زمیله علی من نادی علیه . قابل النهار بخیبة ، قرر

التجول في لحظات اشراق الشمس الضئيلة لتجفيف ثيابه ، خاصة انها التصقت بجسده ونفذت رائحة القماش إلى أنفه ، ولاستطلاع مواضع نمو الحشائش التي يمكنه أكلها ، سيصف لزملائه فرحته عندما رأى قشرة صفراء مستقرة بين الصخور كالنداء ، كالرسالة ، كالشفرة التي تطلب حلا ، قشرة ثمرة يوسفى . دار حولها على أربع ، بالتأكيد ليست شركا خداعيا ، كلها في متناول بصره ، لا تتصل بشيء قريب أو بعيد ، لا ينمو اليوسفي بهذا الحجم إلا في شتاء مصر ، ومصر فقط ، أحد الرجال القاها ، ربما أثناء تجواله ، خلال قيامه بمهمة ، التقطها بسرعة ، ضمها إلى يديه . بسط راحتيه ، تأملها ، تشممها ، قضم قطعة منها ، بدأ الطعم الحامز غريبا في فمه ، دار بعينيه حوله ، بعد عشر خطوات قطعها منحنى الظهر لمح ثلاث بذور ، لكنه لم ير أثرا بعد ذلك ولمسافة أكثر من كيلو متر في اتجاه الوادي ، وإلى طريق المدينة ، في هـذا اليوم فـاجأتـه الوحشة مع مجيء الشفق إلى السهاء الصافية المغسولة بالمطر ، سيقول إنه احتمل ، سيدور الحديث بين زملائه داخل مقهى بين ضجيج لاعبى الورق . مرور السيارات في الطريق . دوران الملاعق في أكواب الشاي ، قرقرة النراجيل ، سيتابع حركة الناس في الطرقات ، إيقاع الحياة في الأماكن الآمنة . وحركة الحياة التي لا تهددها أخطار ، ولا تنـوء فوقهــا

وحشة جبلية ، سيصغى دائها إلى الراديو فى نفس الميعاد ، ربما جاء النداء بعد حين ، بعد سنة ، بعد عشر سنوات ، بعد أربعين عاما .

من الوادى إلى ربح الجبل . . .

وعندئذ يفارق أمن المدن . يرحل إلى مكان يطلب منه التواجد فيه . سيقول إنه قبل صعوده عتاقه لو عرضوا عليه قضاء ليلة واحدة مقابل ألف جنيه لرفض ، وها هى الأيام تتجاوز المائة ، هل سيفتح نافذة بيته يوما ويتطلع إلى عتاقة الباقى أبدا . عتاقة الراسى ، ويسأل نفسه ، هل قضيت كل هذه الأيام الشتوية فوقه ، عندما يسألونه عن أشد ما أوجعه ، سيقول ، حفوت النداء خلال الأيام الأخيرة ، لكنه لن يسترسل في سرد أوجاعه ، سيغير الحديث . سيبعث الضحك إلى قلبوهم ، تماما كهاحدث أثناء التدريب . سيقول إذا استمع إلى نكته أو حادته طريفة يدخرها ، يجهد نفسه في تذكر تفاصيلها ، يحكيها لزملائه في المعسكر ، سيقول إن أثناء استطلاعه للقطاع الجنوبي من عتاقة ، توقف فجأة ، توارى في شق ضيق بالجبل ، ثم عاود النظر ، أمامه ، باتجاه الوادى ، على بعد حوالي نصف كيلومتر ، فوق الصخور النارية المدبية الحادة استقرت عربة نصف كيلومتر ، فوق الصخور النارية المدبية الحادة استقرت عربة عجنزرة ، تقف بمواجهتها ، كيف جاءت إلى هنا ؟ لا يمكن للجنزير صعود هذا المتحدر الوعر . ولا يمكن أن يتحرك فوق هذه التضاريس الوعرة ؟ هذا المتحدر الوعر . ولا يمكن أن يتحرك فوق هذه التضاريس الوعرة ؟ ماذا . . هل ينصبون له كمينا ؟ أهذه عربة هيكلية جاءوا بها للتضليل ،

ضيق عينيه . لم يخطىء ، فعلاً عربة مجنزرة ، تقف هامدة ، خالية من الحركة ، لا يوجد جندى واحد حولها أو داخلها ، هل أنزلتها إحدى طائرات الهيلوكبتر . متى . أدركته حيرة . بدأ الجبل كله لغزا مستعصيا على الاستطلاع أو الاكتشاف يفاجئه كل لحظة بما هو غير متوقع . هذا الصمت الذي تغرق فيه العربة يحيره . ربما يكمنون بالقرب منها ، ربما تحقق خلوها ، عندئذ يمضى إليها ، يفتشها ، ربما عثر على شيء ، تسلق المرتفع قفزا ، غابت العربة لحظات عن عينيه ، بدت الظلال ثقيلة لها قوام ، تنأى بالعالم عنه . كأنه أفلت من جاذبية الأرض أو سبح في فراغ ، عندما أطل من بين الصخور ليرصد العربة كاد يضحك . . ما ظنه عربة مدرعة ليس إلا صخرة نحتتها الطبيعة بعناية ، سوت أطرافها حتى لتبدو من بعيد كمجنزرة ، قطعة من الصخر الرمادى المصقول يختلف صخره من بعيد كمجنزرة ، قطعة من الصخر الرمادى المصقول يختلف صخره عن طبيعة المكان . .

سيقول إنها ليست المرة الأولى ، فأثناء تطلعه من خلال منظاره المقرب ، رصد بقعة سوداء ضخمة فى الوادى ، بقعة ثابتة . مستديرة الشكل ، حار فى تحديدها وبعد لحظات أكتشف أنها نقطة سوداء التصقت بزجاج المنظار المستدير ، خفق قلبه . هل بدا بصره يرصد ما هو غير موجود . إن دوارا يباغته على فترات متقطعة . لكنه لا يبالى . يمضغ بعض الحشائش الجبلية الطرية التى تفرز عصيرا غليظ القوام كالصمغ ، تدب فى

عروقه حرارة ، تمتلىء معدته بالعجينة الخضراء الثقيلة ، ربما احتاج وقتا حتى يستعيد قدرتها على هضم الأرغفة ، والحضار المطبوخ ، واللحم ، والحلوى . .

فى هذه الأمسية الآتية التي لا يدرك متى تجيء ، سيسأله سعيد مهران مداعبا :

والنساء . . وماذا عن النساء ؟

لن يدركه خجل ،! لكنه سيقول إنه لم يفكر في امرأة معينة بالذات ، ولم يستعد حوارا جرى ذات يوم ، ولم توجعه ذكرى أمسية ناعمة . عندما يتحول كيان الإنسان كله إلى توقع وانتظار ، عندما يعيش الجسد حالة ترقب دائمة ، لا يدرى متى سيصطدم بالعدو؟ لا يدرى إلى أى حد سيقاوم البرد والمطر والجوع ، فلا مجال للروىء الناعمة ، سيصمت قليلا . يعرف أنهم يصدقونه ، كلهم قضوا فترات طويلة خلف الخطوط ، الحسين أمضى ثلاثة شهور بصحبة البراق يستطلع ما حوله شرم الشيخ ، سليمان الحلبي قاد دورية قتال هاجمت محطة رادار غربي رأس سدر ، ثم اختفوا شهرا حتى عادوا إلى الوحدة . لكنه سبكون صريحا معهم . سيقول . . « هل تذكرون عندما خرجنا إلى القناطر الخيرية معا ، تذكرون انني تغيبت عنكم وقتا . . » . في هذا اليوم أثناء تمدده تحت شجيرة خضراء تلقى حولها ظلا ، رصد فتاة نحيلة ، متوسطة الطول ، شعرها

ناعم كليل أحكم إطفاء كل ذرة ضوء فيه . وجهها محدد الملامح ، متسعة العينين ، جمالها برى ، صريح ، اقتحمه اقتحامًا . لم يدر أين رآهـًا ؟ اتشبه نجمة سينمائية أجنبية رآها في صباه ؟ أتشبه خيالا حلم به ؟ لا يدري لكنه وجد نفسه يقوم ، واتته جرأة كلحظة الاقتحام التي تنأى فيها كل الاهتمامـات والأفكار التي لا صلة لهـا باللحـظة ، غير أن مشـاعره ارتجفت وقتئذ عندما تتبعها ، طريقة مشيهـا أعجبته . كأنها تخطو عـلى أطراف أصابعها ، يدها تعبث بعقد بسيط تدلى حول عنقها الذي بدت مساحة كبيرة منه ، زرار القميص الأعلى تركته مفتوحا بأهمال ، أحست أن هناك من يتبعها ، رمقته بعينين سوداوين كعيون الغجر ، وخيل إليه أن شفتيها المحددتين صرحتا لابتسامة بالظهور ، لم تفارقه لحظة الاقتحام . تحدثت إلى بعض صديقاتها ، وقف يرقبها من بعيد ، استنتج أنها جاءت إلى الحدائق في رحلة جماعية . التفتت ضاحكة ، غاصت داخله بعنف ، مشت بمفردها بعيدا عن رفيقاتها ، اقتفى خطواتها ، تحت شجيرة قريبة من النيل قعدت فجأة ، استندت بظهرها إلى جذع الشجرة ، واجه الجمال البرى المتألق والحمرة التي تنبع من ملامح الوجه كما ينبع الشفق من السهاء البعيدة ، سألها أهي من جامعة القاهرة ؟ قالت بايجاز كشفرة أنها من الاسكندرية ، لا يدرى لماذا خفق قلبه عندما قالت ، الاسكندرية ، ربما لأنه يفكر في المدينة كهدف للراحة ، كثيرا ما فكر في الذهاب إليها مع زملائه ليلة واحدة . يرى البحر الممتد الآمن ، البحر المختلف عن الخليج المحدود بشاطئين يقعان في نطاق النظر ، قالت إن اسمها « أروى » ، كأنه يخترق نطاق الدفاعات الأولى ، الجملة تلى الجملة ، وتحيىء لحظة قريبة يمشيان في بريق هاديء ، يسك يدها ، ترمقه بعينيها الواسعتين ، فجأة قامت كالبغتة ، لوحت بيدها ، توقف ، لم يمض خلفها ، في اليوم الأول بدا ما حدث عبثا صبيانيا لا يليق به . وفكر أنه أخطأ ، ولن يقص ما حدث لانسان ، لكن في الأيام التالية فوجىء بطيفها يقتفي أثره . كلما استدعاها إلى ذهنه بدت ملاعها الصافية كسماء صالحة للطيران واضحة ، يخفق قلبه ، يدركه حنين غامض إلى لقاء رهيف . وهمس ناعم . وأشواق متبادلة ، وانتظار حلو ، ولقاء حار ، ملامحها تمثل كل ما تعد به الحياة الآمنة . في الجيل جاءت إليه من كل اتجاه ، في لحظة معينة إتكأت على كل الصخور الوعرة ، المجدبة ، القاحلة ، زرعتها بابتسامات لا تحصى ، ورقة لا تبين ، وكاد يسمع صوتها يهمس ، أروى ، لمو خطا خطوات ل. . لو امتد الحديث ، تساءل عها تفعله الآن ، ورآها تجلس في حجرة ، أو تمشى في طريق ، أو تتأمل البحر . عندما ألحت عليه في هذا القطاع الجنوبي خيل إليه أنه تجاوز حياته العادية بمراحل ، وأن ما جرى جرى ، وما يفكر فيه حدث في تاريخ مضى ولا يبعث إليه إلا الأسي . . حاول غض البصر عن ملامحها وكأنه يغلق أذنه عن نداء ناعم يستهدف التفاته إلى الخلف، وهلاكه في الوديان، في الليل المثقل بالنجوم بدا القمر رقيقا يشف عها وراءه، وفوق حافة الجبل، على شاشة السهاء رصد ثلاثة حيوانات قدر أنها ذئاب، تمشى في طابور، أهذا إذن مصدر العواء الذي يخترق أحشاء الجبل؟ . انتبه إلى همسات النجوم الخفية، تأكد أن للنجوم لغة، وعيونا ترقبه من خلالها، رصد نقطا مضيئة تتحرك في السهاء، بعضها يظهر كل ليلة في ميعاد ثابت، أقمار صناعية، من ميعاد مرورها يمكنه تقدير الوقت بدون النظر إلى ساعته، لا يحتاج إلى أى تنبيه ليوقظ، يكفى أغماض عينيه وقرار منه بأن يصحو بعد نصف ساعة، لا يتجاوز الوقت الذي حدده لنومه بدقيقة واحدة مهها هاجمه التعب وتزايدت وحدته، إذا صدر صوت لا ينتمى إلى الجبل يفتح عينيه فورا. لو تغير ايقاع المطر، لو تحول إلى سيل فورا، بدا كأن هناك حواسا جديدة اكتسبها ينحنى فجأة وبعد لحظات تهدر طائرة هيلوكبتر، يدرك اقترابها قبل أن ينحنى فجأة وبعد لحظات تهدر طائرة هيلوكبتر، يدرك اقترابها قبل أن يسمع أى مقدمات لدوران عركها أو مراوحها، هكذا قرر فجأة الانتقال من المنطقة الجنوبية للجبل إلى القطاع الذي يتواجد فيه العدو.

سيسألونه . هل فوجىء بانسحاب العدو . سيقول إنه فوجىء إلى حد ما ، فبالنسبة لما أبدوه من استعدادات . وما اقاموه من منشآت قدر

فترة طويلة لبقائهم ، سيقول ان طائرات الميج اغارت ثلاث مرات على مواقع العدو قبل انسحابه . وإن صوت اطلاق الفيكرز جسد له شجاعة الطيارين الذين هبطوا حتى كادت بطون الطائرات تحتـك بالصخـور ، طاردوا افراد العدو ، في البداية لاحظ انسحابهم من نقاط أنشأوهــا إلى مواقعهم الرئيسية ، ثم جاءت طائرات الهيلو كبتر ، نقلت بعضهم ، لم تعد بقوة بديلة ، رصد فرح الجنود واحدهم يرقص رافعا يديه . قابعهم بدقة ، ربما اخفوا بعض المعدات ، ربما عمدوا إلى تشوين ذخيرة أو سلاح في مخابيء سرية احتياطا لعودتهم ، ربما تركوا آلات دقيقة تحصى الحركات ، وتلتقط الصور ، بعد خلو الجبل منهم مشى حذرا ، المدقات ملغومة ، من يدريه ما يحفل به الجبل ؟ عاد يرقب مدينة السويس ، انتظر النداء ليعرف التعليمات التالية ، حتى يجيء قدر إلا يتحرك إلا وثبا كعادته ، ولا يمشى إلا حذرا ، ولا يتطلع إلى السماء إلا متخفيا ، استمر ينأى عن المدقات المعروفة بسهولة المشى فيها ، من يدرى ما يبطنه الجبل ، قبيل الغروب تقدم باتجاه الموقع المعادى ، تجنب وطء المواضع الرخوة ، مشى فوق الصخور الصلدة ، لم يعد في حاجة إلى لف حذائه بفرو الخروف حتى لا يدع أثرا لقدميه ، لكن الحذر لم يفارقه ، تأمل الموقع الرئيسي الذي يخطو فوقه لأول مرة ، المكان الذي طالما مسحه بعينيه ، دار حوله ، هكذا رأى جنود العدو الأماكن التي كمن فيها ، تحرك خلالها ، أدرك إلى أي حد

كان معرضا لأبصارهم! ابتسم ، ألم ينجز مهمته ؟ لكن ما للنداء تأخر؟ في ضوء الغروب راح يتأمل البقايا ، زجاجات مياه فارغة ملاعق بالاستيك ، علب بيرة مغلقة كتب عليها بالألمانية ، علب مرى ، علب سجق ، هكذا يبدو من الرسم الموضح ، تزايـد انحناؤه ، حتى جلس القرفصاء ، دار بعينيه حول علب الطعام المحفوظ ، بقايا معجون أسنان ، هل يُمد يده ، يلتقط أحدى العلب ، يتذوق ما لم يقرب فمه منذ أيام طويلة ؟ أي جوع باغته أمام علبة سردين مستطيلة ، أنه يجب السردين لكن أصابعه ظلت محيطة بخصره ، ربما انفجر الهلاك كله ، على مهل قام واقفا ، تلفت حوله ، هل يرقبه أحد ؟ علب ملقاه عمدا ، متناثرة في المكان كله ، بعضها ليوهم العدو ريح الجبل وزملاءه بالمستوى المرتفع لنوعية طعامه ، بعضها شراك خداعية ، ترددت عيناه كثيرا ، اقدمت نظراته ثم احجمت ، طعام العدو ، تلفت حوله ، عاد يسلك الممر الضيق ، تأمل نزول الليل وفي اللحظات غزاه السكون الموحش ، سينام حـذراً ، ولن يستسلم لبرد الجبل ، أضواء متناثرة تنبعث من مدينة السويس ، وكلما تزايد الليل كلما اختفت ملامح البيوت وبدت الأضواء الباهتة وكأنها تسبح في بحر من العتمة ، في الصباح ينتابه نشاط ، يمضى إلى كافة القطاعات ، يقفز فوق الصخور ، يتوارى ، سيقول إنه خلال تلك الأيام واجه صعوبة في المشي بقامته مفرودة ، يبلغ اقصى سرعته إذ

يندفع منحنيا ، تكاديداه أن تلامسا الأرض الصخرية ، تردد أمام بعض الكهوف العميقة لكن من يدرى بماذا يأتى به الجبل ؟

سيقول إنه عندما رصد الجندى لم يصدق عينيه فى البداية ، فوق أعلى المذرى ، حيث يبدو الوادى إلى اليمين كوعاء ضخم من الصخر والنتوءات ، وإلى الخلف ، بعيدا ، يمتد خليج السويس نائيا تسبح فوقه سفن ، تبدو صغيرة ثابتة ، لا تتحرك ، لكنه لو عاود النظر بعد ساعة سيجدها اختفت ، فى هذه النقطة بالذات رآه ، رصد ملابسه وملاعه وطريقة مشيه ، وظله الذى تحرك على الصخور الرمادية ملاصقا له ، خفق قلبه ، وثب فوق الصخور ، قرر أن يواجهه من الأمام ، ربما لو صاح عليه من بعيد ينبطح الجندى ويصوب سلاحه إليه ، عندما يرى زميلا له يبدو أمامه فجأة سيدركه فرح إذ يلتقى بأحد رفاقه هنا فى هذا الجبل ، سيحاول تخفيف المفاجأة إلى أقصى حد . بعد بريق اللقاء يتعرفان ، سيبلغه ما يود نقله إلى الوادى ، إلى سليمان الحلبي وبقية الأحباب والرجال . سيقدم كل ما يطلبه ، أى معاونة ممكنة . قفز من فوق صخر مدببة حادة إلى المدق مباشرة ، دار حولها ، أصبح فى مواجهته ، لم يفاجأ عندما شهر الجندى مدفعه ، لكنه فوجيء بالملامح ، يعرف الرجل ، لكن الذاكرة لم تسعفه مورا ، ابتسم بود ، بدا انفعاله واضحا . .

أنا ريح الجبل . . ت

تراجع الجندى إلى الخلف ، أدرك ربح الجبل أى مفاجأة مزعجة يمثلها بالنسبة لهذا المقاتل الذى يقوم بمهمة ما فى الجبل . رأى نفسه بعينى الجندى ، وقفته على أطراف أصابع قدميه ، انحناءته . لحيته الكثيفة ، عيناه الغائرتان ، كما أنه لم يدر أى لون أصبحت بشرته بعد أكله الحشائش الجبلية طوال هذه المدة كلها . .

لا تؤ اخذني . . امضيت حتى الأن مائة يوم وسبعة أيام . .

هز الجندي رأسه ، ما زال مباغتا .

يمكنني أن أقدم إليك كل مساعدة أقدر عليها . . انني أعرف الجبل كما أعرف كفي . .

خطا تجاه الجندي ، فوجيء بزعقة . .

قف مكانك .

فوجىء بالصرخة ، فوجىء بإيقاع الصوت الآدمى في أذنيه . فوجىء بأنه يعرف الجندى ، قفز الاسم فجأة إلى ذهنه كتمهيد نيراني . .

أنت صابر . . الباشجاويش . . من استطلاع الدفاع الجوى . .

هز الجندي رأسه . .

. . . . Y

اقترب خطوتين ، لا يهمه اطلاق النيران عليه ، صوته يخرج مضطربا ، أنه مفاجأ بإيقاع الصوت الآدمى ، لا يبالى بجفاء الباشجاويش ، سيزول هذا حتما وبعد لحظات يتبادلان الود ، ويحكى كل منها عن حكايته تماما كالمجندين الجدد في تعارفهم الأول إلى بعضهم . يتراجع الباشجاويش بقدر ما يتقدم من خطوات . .

إننى أعرفك . . جئت إلينا في المركز للتدريب على وسائل الاستطلاع البصرية . .

بدا الجندى مترددا ، توقف عن التراجع ، ها هي اللحظات المنشودة تدنو . لكنه فوجيء مرة أخرى بصياح الرجل . .

ابق مكانك . .

توقف ريح الجبل .

اعرف أن موقفك صحيح ، تصرفك سليم تماما . . لكن يجب أن تسمعنى . . أنا أتكلم لأول مرة منذ مائة يوم وسبعة . . حتى تطمئن . . الم تقض في المركز أربعة أسابيع .

قال الباشجاويش وهو يتراجع خطوة أخرى . .

صف لي المركز . .

سيقول إنه ولى بنظره بعيدا لمدة لحظات ، ثم بدأ يستعيد كل التفاصيل ، مدخل الباب ، كشك الحراسة ، المزلقان الخشبى ، مكتب قائد سرية الحراسة إلى اليمين ، وصف كل ما يمكن أن يراه المار من أمام المركز ، ثم ذكر اسم الضابط الذى أشرف على تدريب الجاويش ، سكت لحظة ، نظر إليه الباشجاويش ، يغوص بأسنانه في شفتيه ، هبت رياح باردة ، خفيفة لكنها حادة ، بحركة لا أرادية غاصت عنق ريح الجبل بين كتفيه ، هل يقف أمامه حقيقة رجل يعرفه ، وأين ؟ في دروب عتاقة ، للحظة خيل إليه أن ما رآه وهم . لكنه تحدث إليه ، يراه . لو مد يده سليمسه . لأول مرة يصغى إلى صوت آدمى لا يأتيه عبر الراديو ، أو يصله مع هبات الرياح همسا من مواقع العدو . .

. . غير صحيح . . أنا لا أعرف ما قلت . . ولا أعرفك . .

سيقول للحسين أنه لم يدر سببا لانكار الباشجاويش بعد كل ما ذكره . ربما أراد الاستزادة بذكر الأدلة . ظن أنه عبر حاجز الحذر إلى الباشجاويش تأكد أنه هو صابر بعينه .

اسم غير صحيح . . ليس اسمى صابر . .

توقف ریح الجبل مکانه ، لا یدری لماذا شعر بخیبة فجأة ، ربما لادراکه أن الحاجز لن یزول ، مهما فعل فلن یتحدث إلیه الباشجاویش ، ربما يلتزم التعليمات بعدم الكشف عن شخصيته خلال مهمته فوق الجبل ، ربما يخشى شيئا ما ، لكن . . هل يدعه يفلت هكذا ؟ الإنسان الوحيد الذي إلتقى به . .

يجب أن تسمعني . .

يتراجع الباشجاويش .

لا أعرفك . . ابق مكانك . .

يزعق ريح الجبل .

باشجاویش صابر . .

يصيح الباشجاويش والمسافة تتزايد بينهها . .

ليس اسمى صابر . . قف مكانك . .

يوشك أن يتعثر أثناء ابتعاده ، يزعق ريح الجبل . .

انتبه خلفك صخرة . .

يتوقف الباشجاويش شاكا ، يلتفت بسرعة ، على مهل يستدير ، يختفى عنـد المنحنى ، يعلو ريح الجبـل الصخـور ، يتخلل الشقـوق ، المـدقـات الصغيـرة ، يشـرف عــلى الـوادى كله ، والخليــج ، يلمـح الباشجاويش ، مبتعدا هناك ، أدركه دوار ، وغصة زحمت حلقة ، هل يدعه يمضى هكذا . .

أنا ريح الجبل . . قل لهم انني هنا . . انتظر النداء . .

التفت الباشجاويش إلى أعلى . . بدأ كأنه قال شيئا . .

ماذا تقول ؟؟

لم يجبه ، استمر مبتعدا ، سيقول لسليمان الحلبي أن هذا اوجعه ، ما آلمه أكثر انه فتح الراديو في الميعاد ، تحدث مذيع ، تحدثت مذيعة . .

أصدقائي . . صديقاتي . .

يؤكد صوت ناعم أن ساعات كولمانت العصرية أدق آلات ضبط الوقت . .

يسجل ضيف أحد البرامج ، يقول . . انها لبادرة طيبة . .

فى محطة أخرى ينصح صوت غليظ المواطنين باليقظة والتزام الحذر . .

دار بعينيه في الوادى ، اختفى الباشجاويش ، عند العصر والسكون الموحش يهدده بغزوة ، رآهم عند خط السهاء ، حيث تلتقى شواهمد الصخور المطلة على الوادى بالفراغ اللانهائى ، قفز فوق صخور حادة

يصعب المشى فوقها ، تأكد أنه رآهم ، أربعة جنود وضابط . مروا أمام صخرة معلقة ، خيل إليه أن الباشجاويش بينهم ، يبحثون عنه ، قرر اختراق أقصر المدقات اليهم ، علت به الصخور ثم انخفضت ، عندما نظر إلى نفس الموضع لم يرهم ، جاءوا اليه ، أنهم على بعد خطوات منه ، سيبادلونه الحديث حتى لا ينسى الكلام ، ربما رأى فيهم أدهم الشرقاوى ، الفتى مهران ، البراق ، لكن أين مضوا ، الى أين ، الليل المقبل الذى لن تطلع شمسه أبدا ، تلفت حوله ، حتما سبجيئون ، سيقدم منه سليمان الحلبى ، ضابطهم الشاب ، سيقول . .

« أدوا التحية لمن قضى فوق الجبل مائة يوم وازدادوا سبعة . . » .

سیقدمون الیه ماکینة حلاقة . ومعطفا ، وصابونا ، لکنه سیابی ، لابد أن یواجه کل زملائه ، سیسری انطباعهم الأول ، سیجهد نفسه ألا یبکی ، إذا لم یعرفوه ، سیبقی فی أنتظارهم ، ربما جاءوا إلیه الآن ، لا یدری متی سیجیئون ؟ ولا بأی أرض یموت ؟

« أدو التحية لمن قضى فوق الجبل مائة عام وازدادوا سبعة . . » .

فى الليل سيحاول تفسير لغة النجوم . ربما مضمنت هسهساتها نداءً خفيا ، أنه يتلفت حـوله ، السكـون الموحش قـادم ، حثيث الخطى ، يقوم ، يحبو على أربع فوق صخرة مـدببة ، يقف عنـد أعلى نقـطة فوق

الجبل ، يحيط فمه بيديه . يزعق من فص الحنجرة مناديا :

ريا حسين . .

يا سليمان يا حلبي . .

يا أدهم . .

يا براق . .

يا سيف بن ذي يزن .

يا صاعقة .

يا . . كل الأحباب . .

أنا ريح الجبل . .

أنا ريح الجبل . . هل تسمعني ؟؟

يونيو ١٩٧٦